# و التاباء

الجــزء الأول أدم - شيث - إدريس - خو هود - صالح .. عليهم الســا تألیسف و . رشری (لبرر(وی الاستاذ بجامعة القاهرة

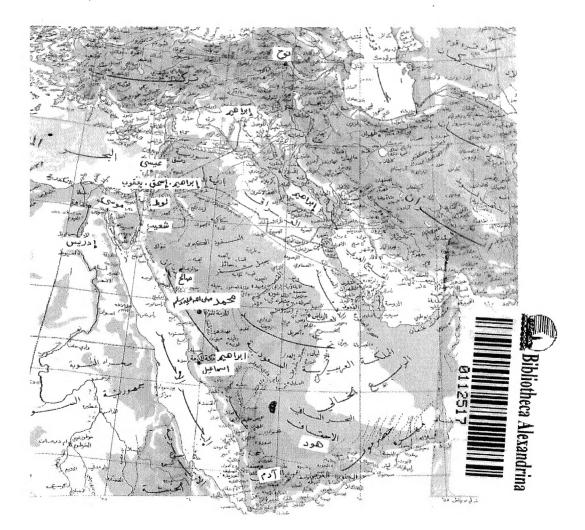







هصص الأنبياء والتاريخ

قصص الأنبياء والتاريخ د . رشدى البدراوي ١٩٩٦ - حقوق الطبع محفوظة

> رقم الايداع ١٩٩٦ / ١٩٩٦ الترقيم الدولى . I.S.B.N. 5 - 1292 - 19 - 777

# والتابع

رشدی البت دراوی

الاستاذ بجامعة القاهره

الجزء الأول:

تأليف دكتور

آدم – شیث – إدریس – نوح – هود – صالح علیهـــم الســـلام



### إهداء

### إلى روح الداعية الاسلامى الكبير فضيلة

الشيخ محمد الغزالي

فلولا تشجيع فضيلته لما تيسر لى أن أمضى قدما في تأليف هذا الكتاب



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

### تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله

قصم الأنبياء من الدراسات المهمة في علوم القرآن ، ولعله أوسعها رقعة وأكثرها أهداها ، إذ أنه يخدم العقيدة والشريعة ويدعم الأخلاق والمثل الرفيعة . . .

تدبر قوله تعالى على لسان الصديق « ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» .

إن الكلام برهان على الإيمان بالله الواحد ، فهو يدخل في باب العقيدة قبل أن يكون جزءًا من قصة مروية .

وتدبر رد يوسف على إخوته عندما جاءوا يستنجدون به على ما أصابهم من قحط « قال أنا يوسف وهذا أخى ، قد من الله علينا ، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» .

فى هذا الرد قانون عام عن نتائج الصراع بين الخير والشر ، وعن سنن الله الكونية فى المجتمع الإنسانى ، وما أفقرنا إلى دراسة هذه السنن ، فإن الأمم كالأجسام الطافية تعلو بميزان وترسب بميزان ، وليس النصر والهزيمة فوضى . .!

ومجال البحث في قصص الأنبياء من القرآن رحب ، ولكنه - في نظرى - محرمً على الخرافيين والخياليين ، وقد قرأت لبعض المؤرخين وبعض المفسرين مرويات ونتائج - وهم يتحدثون في قصص القرآن - فكرهت صنيعهم كما عافه أيضا الراسخون في العلم ، وتعقبوه بالتمحيص والتصويب ، من هؤلاء « ابن إياس» في كتابه بدائع الزهور ، والخازن في تفسيرة المشهور ، وآخرون يحتاجون إلى المنطق العلمي حين يكتبون .

من أجل ذلك سرنى أن يؤلف فى قصص الأنبياء طبيب حاذق واع هو الدكتور رشدى البدراوى الذى تفرغ لموضوعه وأحاط بأطرافه ، وكتب متقيدا بأصول البحث العلمى والسرد التاريخى الدقيق . فجاء كتابه هذا كما يهوى العلماء المحققون صادق السرد سهل العبارة محكوما بالدليل القوى والاستنباط الواضح ، وامتاز بمصورات جغرافية تحدد مسار الأجيال المختلفة ، ورسوم اشجرات الأنساب التى تحدد الأسلاف والأخلاف . .

ولا أذكر أنى رأيت هذا فى مؤلف سابق مع الحاجة إليه . . وأقترح أن يصدر أطلس يحدد الأمكنة والبلاد التى تحدث عنها القرآن الكريم ، مع معلومات تعتمد على اليقين أو الراجح فى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

ذكر الأحداث والأشخاص ، وأنا مع جمهور المفسرين في أن القرآن لا يفسر بالنظريات العلمية وإنما يُشرح بالحقائق المستقرة . . .

ويؤسفني أن رسالة صدرت في الآونة الماضية تزعم أن القرآن يهتم بتقرير العبرة واستخلاص العظات وحسب! ، وأنه قد يستخدم في سبيل ذلك عبارات قائمة على الخيال والمجاز مقطوعة عن الواقع التاريخي والصدق العقلي!!

وهذا الكلام كذب على الإسلام وكتابه ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وقد حكم القرآن على قيمته عندما قال فى آخر سورة يوسف « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» .

والدكتور رشدى جدير بالثقة فيما يذكر من آراء ، وأسوق هذا المثل لأوضح ما أعنى .

فى سورة « المؤمنون» سرد لقصة نوح وكيف أهلك الله قومه لما طال كفرهم وعنادهم ، ثم قال الله تعالى بعد أن قضى على المكذبين بالطوفان « ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره . . » .

### مَنْ القرآن الناشيء؟ ومَنْ رسولهم؟

كنت أفهم من السياق أن المقصود « عاد» وتبيهم هود! لأن الله سبحانه يقول في سورة الأعراف – والكلام مُوجُّه لعاد قوم هود – « اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم في الخلق بسطة» .

واكنى رأيت الدكتور المؤلف يقول: إن القرن الناشيء هم ثمود!

فعدت إلى التفاسير فوجدت الرأيين مذكورين معا مع ترجيح أن الجيل الناشيء هو عاد!

فعدت إلى المؤلف أتعرف دليله على ما قال فوجدته يثبت أن ثمود أهلكت بالصيحة فى سور القرآن الأخرى وأنه جل شأنه يذكر عاقبة هذا القرن المتمرد فى سورة المؤمنين فيقول «فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين » !!

فقلت رأى الدكتور أرجح!! . جزاه الله خيرا عما بذل وحقق ، وأعانه على إتمام كتابه هذا بروح من عنده .

### محمد الفزالي

<u>شرى العدرا دى الدي نغرغ بلوه</u>

وَأُ فَرَحُ أَمْ يَصِدُ أَطُلَى مُحَدِدِ الْأَمَانِةِ وَالْبِلْاِدِ الْمُ تُحَدِثُ عَزْ الْفَلُمُ الكريم مع سلومات نعتد على إليقير اواله الع ذكر الأمراث والأمخاص والا ومرالمنسين مي أم التراكد لايفسر بالنطوات العلمية در ما يُسترع بالخفائد سَعَرَة ﴿ وَيُوْسِعَنِي أَ مِدِرِسَالَةَ مِدِرِتَ عُ الْأُوزَةِ الْمَا ضِيةَ تَرْعُ الْمِ الْعُراكِي بتغريرا لعبرة واستغلاص العظائ وحب إوائنه قريس الخدم غميين ال عبارات مَا مُهُ عِلَا قِبَالِ وَالْجِيارِ مَعْطُوعَةُ عِهِ الْوَامُعِ الثَّامِرَ جِي وَالْمِسْوِلْلِقِيلُ إِل [ وهذا لكلام كذب على الإسلام دكتاب الذي لايانيما لبالمل ربيم بريد ولام مُلَعَه وقد عَلَم النَدَ مَعْلُ قَدِيثُه عِنْدُ مَا قَالَ ثُمَ أَوْرُ وَرُومُ مِنْ لَعُدُكَامِهُ غ قصعهم عبرة لأوليا لألباب ما كا معدشا يُعيرُئ ولكرتصد مهرا لذي بير بديه مِيْنِصِيلِ كُلُ شِي وَهِدِي ورحمة لعوم بي مؤن ) . [والدكتور بهشرن جدير بالمثقة فيرا يعير مهرارات والسويه هذا المثل لأوضح ما أعنى ، خروة «والمؤسؤيه» سَرِدِ لدِّمِدة مَوْحٍ وَلَيْنَ } هلات الله قريه كما لما لَي كَرُهم وعثادهم ثمُ مَا لَالله بَعَا لِي بعدة برقضى على المكن برم بالطوفا مد وديم إنشا أنيا مديعيده ترنيا المحرين فأرسلنا فيهم رسولاً عنهم أكمد أحبد والله ما مكرم إله غيره ...» جه الورد الناشئ و در رسوله ؟ لن الهم مرامسيام أصرا لعصود عاد ونسيم هود ( ملام الله سمانه بيندل في سورة الأعراف متعلم الله ماله العاد في لعود مدا ذكروا إراجعته ... خلفا و سربعد قوم موج وزاحم في الخلور على » وتكنى ما يست الدكور المولف يتول: إبدالفيد الناسق هم مود إ فعدت إلى لنفاس موحد الرارير ميز توريه معا مع ترجيع أمدالجيل الناشئ هوعاد بالميعدت إلى المؤلف (معرف توليل عل ما مّال موحد ته بيثبت ا'به ثمود أُثْمَلَكُت بالصيحة عَسَمُ العُلَامُ الأَحْرَى وا نه جل شَا نه يدَكُرعا قبدة هذا إلو و المعرّد ن سورة المؤلس و في دد وا حذي المصيرة بالمعد في ما المعرد المرج المعرد المرجم المعرد ال عبراه الله خيرا عاييزل وحمق واعانه على تما كتاب هذا بردع رعدة

### محتويات الكتاب

### رقم الصفحة مقدمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي \_\_\_\_\_\_ مقدمة المؤلف ...... ١ آدم عليه السالم ...... ٩ ١٤ في الجنــة ------10 27 47 قصة هاييل وقابيل ..... هل كل آدم نبيا أم رسولاً ..... ٣. أبناء آدم 44 30 24 شيث عليه السلام ...... إدريس عليه المبلام ...... ٤٥ 29 كنف وصبل إدريس إلى مصبر ..... 01 مصر قبل إدريس ..... 0 2 إدريس عليه السلام ..... هل هرمس الهرامه هو إدريس ..... ٦, مصريعد إدريس ..... أ – الديانة المصرية القديمة ..... ٦. 77 هل أوزوريس هي إدريس ...... ب – أثر إدريس على الديانه المصرية ..... ٧١ ٨٤ نوح عليه السلام ......نوح عليه السلام ..... ٨٤ العراق قبل نوح ...................... نوح في قومه ...... ٩. منع السفينة ..... 99 الطوفان .....ا 1.1 من دخل السفينة 1.7

| 1.1 | اختلاف قصة التوراة                           |
|-----|----------------------------------------------|
| 111 | ا کار از |
| 11  | طوفان أم فيضان                               |
| 119 | الحفريات الأثرية والطوفان                    |
| 171 | قصة الطوفان السومرية                         |
| 177 | قصة الطوفان البابلية                         |
| ٨٢٨ | قصة الطوفان في التوراة                       |
| 171 | أخبار عن نوح عليه السلام                     |
| ١٣٣ | نباء نوح عليه السلام                         |
| 181 | نود علیه السلام<br>نسبه<br>أین کانت عاد      |
| 131 | سيب مين                                      |
| 160 | أين كانت عاد                                 |
| 127 | عاد قوم هودعاد قوم هود                       |
| ۸٥٨ | صالح عليه السلام                             |
| ١٧٥ | لمراجع                                       |
|     |                                              |

### فهرس الخرائط

| قم الصنفحة | υ                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 77         | انخفاض سطح البحر في العصور الجليدية                               |
| 49         | منطقة البحر المتوسط في العصور الجليدية                            |
| ٤.         | الطرق الثلاث لهجرات بني آدم                                       |
| ٤١         | الهجرات الكبرى للمجموعات البشرية                                  |
| ۰۰         | عبور شيث وقبيلته باب المندب                                       |
| ٢٨         | طرق هجرات أبناء آدم والتقاء أبناء شيث وأبناء قابيل في شمال العراق |
| ۸V         | حضارات العصر الحجرى الحديث في العراق                              |
| 118        | المناطق التي أغرقها الطوفان                                       |
| 175        | بعض المدن التي وجدت بها حفريات أو قصص عن الطوفان                  |
| 177        | تصول لانتشار أبناء يافث وحام                                      |
| 189        | تصور لانتشار أنياء سام                                            |
| 127        | مكان الأحقاف                                                      |
| 109        | شحرة النبيب وتبيلسل أماكن الأبناء من سام الى صالح عليه السلام     |





تصويب نأسف لوقوع بعض الأخطاء المطبعية ، ولزم التنويه لتصحيحها ، وشكراً

| الصــواب                     | ما هو مدوَّن          | رقم السطر | رقم الصفحة |
|------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| مِّنْ القرن                  | من القرآن             | ١٤        | د          |
| أبناء نوح                    | أنباء نوح             | ٩         | ۲          |
| هدانا                        | هذا                   | ٣         | ١          |
| إسماعيل                      | أسماعيل               | ٦         | ۲          |
| وعلَّم                       | وعلم                  | ٤ من أسفل | ١.         |
| أنا خير منه                  | أنا خير من            | ١٤        | 17         |
| قال ما منعك                  | قال يا إبليس ما منعك  | 11        | 14         |
| قال يا إبليس ما منعك         | وقال ما منعك          | 17        | ١٣         |
| لعنه                         | لعنة                  | λ         | ١٤         |
| يحملنها وأشفقن منها          | لهيلمي                | ١٩        | 17         |
| ربه                          | رب                    | V         | 77         |
| ١.                           | 1.9                   | 77        | 79         |
| فهو له قرين                  | فهو قري <i>ن</i>      | آڪر سطر   | VA         |
| يتفضئل                       | ينفضىل                | ٣ من أسفل | 91         |
| إن أجرى                      | وإن أجرى              | ٦         | 97         |
| (۱۰۷ – ۱۰۹ الشعراء)          | (۲۷ – يونس)           |           |            |
| وما نرى لكم                  | وما نرأ <i>ى ل</i> كم | ٣ من أسفل | 97         |
| يعملون                       | يصنعون                | ٥         | 94         |
| استغفروا                     | استغروا               | ١.        | 90         |
| قال ياقوم إن كان             | قال إن كان            | 1.4       | 97         |
| إن أجرى إلاًّ على الله وأمرت | * * * *               | ۲.        | 97         |
| أن أكون من المسلمين فكذبوه   |                       |           |            |
| تسمعوا                       | تسعموا                | ٦         | ٩٧         |
| جدالنا                       | جوالنا                | ٤ من أسفل | ٩٧         |
| سبق عليه القول               | سبق القول             | أخرسطر    | 1.7.1.1    |
| الحمد لله                    | الحمدالله             | 17        | 1.0        |
| خطيئا تهم                    | خطيتاتهم              | 14        | 117        |
| قال                          | فقال                  | \         | ١٤٨        |
| ياقوم                        | قال ياقوم             | ١.        | ١٥٠        |
| فكيدونى                      | فيكيدوني              | ۲         | ١٥٢        |
| إنى توكلت                    | إنتوكلت               | ۲         | 107        |
| فأنتظروا                     | فإنتظروا              | 19        | ١٥٣        |
| بوأكم                        | يوأكم                 | ١٧        | ١٣١        |
| تأكلون منه                   | تأكلون                | 14        | 177        |
| ديارهم                       | دارهم                 | ١٥        | ۸۲۱        |
|                              |                       |           |            |

### ted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered ver

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هذا الله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ( عَلَيْهُ) .

خطرت لى فكرة هذا الكتاب حينما كنت أتلو القرآن الكريم وأقرأ ما فيه من قصص الأنبياء والمرسلين . وأجد أن القصة تتكرر فى أكثر من سورة . وقد لا يوجد بينها اختلاف كبير فى اللفظ . ولكن أسلوب العرض يختلف فى كل مرة . فلا تشعر أنه « تكرار » بل « إعادة تذكرة » بالحدث ولكن من زاوية أخرى غير سابقتها ، فكأن الحدث أمامنا ، ننظر إليه مرة من هذا الاتجاه ، ومرة ثانية من هذه الناحية ، وثالثة من بعد آخر ، فيتجسم الحدث أمامنا وكأننا نعاصره ، ونعيشه بكل وقائعه ، ونتفاعل مع عناصره ، ونستجيب العبره المقصودة ، وتترسب فى عقولنا ووجداننا القيمة المستهدفة من سرد القصة ، فمرة يكون التركيز على مبدأ التوحيد ومرة ثانية تُذكر عاقبة المكذبين ، وفى ثالثة توضيح الثواب المؤمنين وهكذا ، ولكن مهما اختلفت القصة ، ندرك أن دعوة الأنبياء والرسل دعوة واحدة لا تختلف — دعوة للايمان بالله وحده لا شريك له وتنزيه له عما سواه ، ودعوة للعمل الصالح فى الحياة الدنيا ليكون النعيم فى الدار الآخرة .

والدنيا - صراع مستمر بين الخير والشر ، بدأ بوسوسة إبليس لادم حتى أخرجه من الجنة ، ولم يكف عن الوسوسة ليُضل بنى آدم ويبعدهم عن الصراط المستقيم ، ولكن الله سبحانه وتعالى - لم يضن على بنى آدم بالهداية فأرسل لهم أنبياء ورسلاً يهدونهم سواء السبيل ، ولكن وسيلة الحفظ والتدوين لم تكن قد ظهرت بعد فى هذه المراحل الأولى من الحضارة الانسانية ، فكانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أو يصيبها التحريف ، فتكون الحاجة إلى رسول آخر ، كما أن جماعات بنى البشر كانت متباعدة ، منفصلة ومنعزلة عما الحاجة إلى رسول آخر ، كما أن جماعات بنى البشر كانت متباعدة ، منفصلة ومنعزلة عما الانسانية إلى مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يأتى عليها الاندثار ، لم يعد هناك مجال لإرسال رسل جُدُدْ . وكان ذلك هو الحال مع الرسالة الخاتمة وهي الإسلام ، فقد دون القرآن تدوينا دقيقاً كما أنزل على رسولنا الكريم . كذلك كانت سيرة الرسول نفسه ، بكل وقائعها ، وكل أحاديثه - قولاً أو فعلاً أو إقراراً لفعل - كل ذلك كان محفوظاً في صدور الصحابة ، ثم دون في صحاح كتب الحديث . وبلّغ الرسول كان ذلك كان محفوظاً في صدور الصحابة ، ثم دون في صحاح كتب الحديث . وبلّغ الرسول دعوته إلى ملوك الأرض في جميع أنحائها : شرقا إلى فارس ، وغربا إلى مصر ، وشمالاً دعوته إلى ملوك الأرض في جميع أنحائها : شرقا إلى فارس ، وغربا إلى مصر ، وشمالاً

إلى الروم ، وجنوباً إلى الحبشة ، ولم يعد هناك مجال لرسالات أخرى بعد رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ( عَلِيهُ ) .

والنبى - من نبأ - والنبأ هو الخبر العظيم الشأن ، ويصح معنى الفاعل فهو نبى أي منبىء عن الله تعالى ، ويمعنى المفعول لأن الله أنبأه ما يقول فهو نبى ، وجمعها نبيون وأنبياء .

وبعض الأنبياء وصفوا أيضاً بأنهم رسل مرسلون . لقوله تعالى:

### « وأذكر في الكتاب أسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا « .

(٤٥ - مريم)

وقيل إن الرسول هو الذى أنزلت عليه رسالة أى كتاب ، مثل ابراهيم وموسى وداوود وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ولكن بعض الرسل لم ينزل عليهم كتاب ، مثل اسماعيل ، ولوط ، ويونس ، وكانوا من المرسلين : ولم يأتوا بشريعة جديدة أو كتاب جديد ، ومن تم قالوا إن الرسل هم من كان ينزل عليهم الرسول الأمين جبريل عليه السلام . أما الأنبياء فكان يوحى إن الرسول هم بالرؤيا الصادقة . كذلك قيل إن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام ، والنبى هو الذي يحفظ شريعة غيره ومن هنا قالوا إن كل رسول نبى ، وليس كل نبى رسولاً .

ولم يذكر القرآن الكريم كل الأنبياء ، بل قال تعالى :

« منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » .

(۷۸ – غافر)

وقد قُص من علينا القرآن الكريم قصص عدد كبير من الأنبياء .

### « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » .

(۳ - يىسف)

وكان قصص القرآن الكريم مجالاً لكثير من الكتاب والأدباء . هذا ذكرها باختصار لتلائم المبتدئين وذاك ذكرها بتفصيل قليل أو كثير لتشبع من يريد زيادة المعرفة .

وهنا كان لابد أن أسال نفسى: هل هناك اضافة أستطيعها ؟ وكان الجواب: نعم . هناك مجال للإضافة ، وهو التوثيق التاريخي للقصص القرآني . فلم أجد في ما كتب عن قصص القرآن – على كثرته – خريطة واحدة توضيح أماكن الأحداث التاريخية . وهذا ما هدفت إليه . وهو استكمال هذا النقص بأن تضمن الكتاب عدداً من الخرائط ، توضيح أين عاش الرسل . وكيف قُدَّر لهم أن يوجدوا في هذا المكان أو ذاك . وكيف كانت هجرة الأباء والأجداد – وفي هذا السبيل اتبعت افتراضاً يقبله العقل والمنطق . بل وليس هناك من سبيل لافتراض غيره .

ذلك أن القوم إذا تكاثروا فى مكان إقامتهم . ضاق بهم المكان – وقصرت الموارد عن كفايتهم من المعيشه والسكنى . يصبح لزاماً أن يرتحل البعض إلى مكان تتوافر فيه المراعى والأرض الزراعية . ومن الطبيعى أن يبقى الأب فى مكانه ويرتحل الإبن ، وتتكرر بعد عشرات السنين نفس القصة ويرتحل الحفيد إلى مكان آخر وهكذا . فإذا وجد أن أحد الجدود كان يسكن مثلاً فى شمال العراق ، وأحد الذرية كان يعيش فى مكان ماحول خليج العقبة . فإنه من المحتم أن الأجيال الموجودة بينهما تكون موزعة على الخط المتد من شمال العراق إلى خليج العقبة .

كذلك كان التوثيق التاريخي بذكر الدول والممالك التي كانت موجودة في العصر الذي ظهر فيه هذا النبي أو ذاك .

ولقد كانت هناك صعوبة كبيرة في تحديد موضع بعض البلدان على الخريطة ، إذ أن أسماء المدن كثيرا ما تتغير على مر الأزمنة ، أو قد تندثر مدينة وتنشأ على أنقاضها مدينة أخرى ، ولزم البحث عن أطالس لأسماء المدن في هذه الأزمنة القديمة .

ونفس الصعوبة وجدت عند تحديد العصر التاريخي لظهور بعض الأنبياء ومعاصريهم من رؤساء الدول. وعلى سبيل المثال فالتوراه وجميع كتب التفسير الاسلامية تذكر اسم النمرود على أنه الملك الذي أمر بالقاء ابراهيم عليه السلام في النار. وبالرجوع إلى كتب التاريخ لا نعثر على ملك بهذا الإسم إطلاقاً، وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر قصة ابراهيم عليه السلام، ومثال آخر: فلا يزال الخلاف محتدماً حول من هو فرعون موسى،

ولا مندوحة لمن يتصدى للكتابة عن قصص الأنبياء من أن تكون التوراة أحد مراجعه . والتوراة الأصلية ضاعت عند السبى وأعاد أحبار اليهود كتابتها في المنفى . واكن هذه الكتابة لم تكن مطابقة التوراة الأصلية لعدة أسباب منها :

- التحريف: « يُحرِّفون الكلم عن مواضعه » .
- النسيان : « ونسوا حظا ما ذُكرُّوا به » . (١٣ المائدة )
- إغفال ذكر بعض الحوادث: . مثل إغفال ذكر قصتى هود وصالح عليهما السلام، أو رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز .
- زيادات: أي إضافة أشياء لم تحدث ولكنها تخدم هدفاً ارتاقه فوضعوها ضمن ما كتبوه ليوهموا أنها من عند الله .
- « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم مما يكسبون» (١٧٠-البترة)

وحينما ترجمت التوراة التي كتبها أحبار اليهود في المنفى - إلى العربية ، اقتبس المؤرخون الإسلاميون وكتاب التفاسير منها دون حذر ، فغصت كتب التفاسير وكتب التاريخ الاسلامي بالاسرائيليات والأساطير التي دسها أدباء اليهود على التوراة الأصلية .

ولقد قسا بعض العلماء المعاصرين في نقد كتب التفسير القديمة لما تضمنته من المبالغات في بعض الأحيان . ويمكننا أن نلتمس لهم العذر في ذلك ، فلعلهم حين قرأوا الآية الكريمة :

« وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » (٤٨ - ١٤١٤)

فهموها على أنها تصديق لكل ما جاء فى الكتب السابقة ، فصدقوا كل ما حدثهم به مسلمة أهل الكتاب . وكان منهم من حسن إسلامهم . ورأوا بحسن نية أن يُفصلُوا ما أوجزه القرآن الكريم فى قصصه ، وبالطبع جاءا بالتفاصيل مما علموه سابقاً من كتبهم ، ولم يتنبه كتاب التفاسير إلى أن بعض مسلمة أهل الكتاب كان من سوء الطوية بحيث دس أقوالا فيها كثير من المبالغات التى تصل إلى حد الخرافات – ليكيد للإسلام ،

« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن . والغوا فيه لعلكم تغلبون » (٢٦-نصلت)

واللغو هو مالا أصل له ولا معنى له من القول وهذا ما فعلوه.

وساعد على ذلك أن العلوم والمعارف لم تكن قد توصلت إلى تفسير لبعض الظواهر الطبيعية مثل الرعد والبرق . فقالوا إن هناك ملك موكل بالسحاب ومعه مقراع من حديد يسوق به السحاب . والرعد هو رجره للسحاب . والبرق نار تخرج من فيه!!

كذلك كان تفسير الآيات على غير قصدها

« وإن منهم لغريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ، وما هو من الكتاب » من الكتاب »

ويقول ابن كثير إن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام:

- منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ،
  - ومنها ما علمنا كذبه بما دلُّ على خلافه من الكتاب والسنه أيضاً.
- ومنها ما هو مسكوت عنه . وهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وهو الذي لا يُصدُّق ولا بكذَّب .

### وفى رأينا أن أخبار أهل الكتاب تكون كالآتى :

- ما علمنا بصحته لما عليه دليل من الكتاب أو السنة ينطبق عليه الحديث . . « حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج »
  - ما علمنا بكذبة لمخالفته الكتاب أو السنة .
- ما هو مسكوت عنه ، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث الشريف « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » فلا نصدقهم فقد يكونوا يروون كذبا . ولا نكذبهم فقد يكون ما يقولون هو صدق .

ولقد تميز سرد القصص في القرآن الكريم بإيجاز ، بل وبإيجاز شديد أحيانا حتى ليكاد يكون مجرد إشارة عابرة ولكنها مع ذلك تفي بالغرض المقصود .

روى أحمد عن عمر حديثا أن رسول الله ( ﷺ) خطب الناس فقال: أيها الناس ، إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه ، واختصر لى اختصاراً . . . النخ الحديث .

فالاختصار مطلوب لأن سرد القصص في القرآن الكريم لم يكن بهدف التسلية . بلكان هدفه العبرة :

### « لقد كان في قصصهم عبرة الأولى الألباب » ،

(۱۱۱ – يىسف)

وما لا يخدُم هذا الهدف من تفاصيل ، تجاوز عنه القرآن الكريم . فمثلا فى قصة نوح عليه السلام ، لم تكن أبعاد السفينة ذات أهمية ، إذ العبرة هى أن الكافرين كانوا هم المغرقين .

### « مما خطيئاتهم أغرقوا ، فأدخلوا نارًا » . ( ٢٠ - نرح )

ولكننا نجد التوارة تحدد أبعاد السفينة بالذراع طولاً وعرضا وارتفاعاً ، ثم يأتى آخرون ويظنون أنه كلما عظمت أبعاد السفينة كان ذلك أدعى إلى الإيمان بقدرة الله تعالى . فقالوا طولها ١٠٠٠ ذراعاً وقال آخرون ١٠٠٠ وقالوا بل ألف ذراع وقال غيرهم ألف ومئتان وزاد غيرهم فقال ألفى ذراع . وفي الماضى كان هذا الكلام يؤخذ على علاته . أما في عصرنا الحالى ، فقد أشتدت الحملة على الإسلام ، ويحاول المبشرون والمستشرقون النيل منه . فبدأوا في إظهار هذه المبالغات وتضخيمها ونسبتها إلى الفكر الإسلامي لأنها موجودة في كتب التفسير . ولى أنصولها – لعرفوا بل تيقنوا أنها دخيلة على كتب التفسير ، ولكن ألهم أن يفعلوا ذلك!!

وزاد الطين بلة أن بعضاً من هؤلاء المبالغين – ليقنعوا الناس بأقوالهم المبالغ فيها – نسبوها إلى بعض الصحابة – والبعض كان أكثر إجتراء فوضع أحاديث عن رسول الله ( على تؤيد أقوالهم . ولم يكن عند بعض السامعين القدرة على تمييز هذه الأحاديث الموضوعة . وعلم الحديث علم واسع – فهناك الحديث المسحيح والحسن والضعيف والغريب والمنكر . وهناك أحاديث الأحاد والحديث المتواتر . وكذلك توجد أحاديث متصلة في سندها وأخرى فيها انقطاع في السند – ومن الرواه من هو ثقة ، ومنهم من لا يعتد بقوله لعدم تمحيصه لما يسمع، وعدم تمييزه للصحيح من المشكوك فيه أو الموضوع .

ولقد راودنى خاطر أن أتجاهل تماماً هذه المرويات عن أهل الكتاب ولا أذكرها ، ولكنى رجعت فحدست أن القارىء ربما وجدها فى كتاب آخر فيظن قصوراً منى بعدم الإطلاع على بعض ماكتب الأقدمون . لذلك فقد رأيت أن أذكر ما جاء فى كتب التفسير القديمة من أقوال غريبة – والتنبيه على أنها قد تكون من مدسوسات بعض أهل الكتاب من إسرائيليات أو موضوعات ، ونقدها نقداً يتمشى مع روح العصر الحالى .

كذلك قد يرى البعض أنى أكثرت من ذكر ما جاء فى التوراة ، ونقلت فقرات عديدة بنصها الذى جاء فى التوارة . وقد قصدت من وراء ذلك أن أوضع للقارىء العنصر البشرى للسرد التوراتى للأحداث . ففى بعض الأحيان ينسبون للأنبياء أشياء لا يُتَصَوِّر صدورها من أشخاص عاديين . فما بالنا بأنبياء معصومين!! ذلك أنهم لم يكونوا يوقرون الأنبياء التوقير اللازم ، ولا كانوا ينظرون إليهم نظرة الإجلال والإكبار التى نحملها – نحن المسلمين – للأنبياء حميعاً .

كذلك قصدت أن يلمس القارىء بوضوح أن التوراة الحالية شيىء مغاير للتوراة الأصلية التى ضاعت عند السبى فكتبوها من جديد . ولم يكونوا أمناء عند إعادة كتابتها . فليس فيها العبرة والعظة المرجوة من سرد قصص الأنبياء . بل مكتوبة على غرار عامة الكتب التاريخية من التسلسل المألوف للأحداث . كذلك سيلمس القارىء مدى انحراف فكرتهم عن الإله . فهم وإن كانوا يؤمنون بإله واحد - إلا أنهم تصوروه على هيئة إنسان ، يأكل ويشرب ، ويتعب ويستريح . فيقولون في الاصحاح الثاني تكوين : فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ، وبارك الله اليوم السابع لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل خالقا .

وينفى القرآن الكريم هذه الفرية فيقول ·

« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب » لغوب »

كما أنهم ينسبون إلى الله أعمال الانسان ، فذكروا أنه كان ماشياً في الجنة ، وأنه كان

يصارع ويأكل ويشرب ، وأنه دفن موسى حين مات في مؤاب (عباس العقاد) .

كما أن كتاباتهم يتَّضح منها إيمانهم بمبدأ تجسد الإله فيقولون في الاصحاح الثاني عشر تكوين:

فظهر له ( لابراهيم) الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار ، فرفع عينيه ونظر ، فإذا ثلاثة رجال واقفون لديه ، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: ياسيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك وتستمر التوراه: وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما ابراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب ، وبعد مراجعة مع الرب – استغرقت صفحة كاملة – قالوا: وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه .

وتتجلى نظرة التجسيد للإله فى أنهم يخاطبونه كما يخاطب البشر بعضهم بعضاً مثل: حدث أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله فقال الرب لقايين: أين أخوك هابيل فقال لا أعلم . أحارس أنا لأخى؟ وهو سؤال استنكار لا يجب أن يصدر من عبد يخاطب الله سبحانه وتعالى!!

أما الإسلام فهو يقول عن الله: ليس كمثله شيىء - وله الصفات والأسماء الحسنى وينزهه عن التجسد . بل حتى عن التصور ، وكل ما خطر ببالك فهو غير ذلك ،

والقرآن الكريم - كلام الله - لم يصبه تحريف ولا تبديل . جاء مُعجزًا في لفظة ونسقه ومعناه . فهو قريد في كل ذلك، فنرى فيه المسائل العقائدية والأحكام الشرعية والتعاليم الخلقية والدعوة والنصيحة والعبرة والعظة والزجر والتخويف والترغيب والحجج والبراهين والشواهد والقصص التاريخية والاشارات إلى آيات الله في الكون . كل ذلك يتكرر بيانه بين حين وحين بوجوه متباينه وأساليب متعددة . وإذا ذكرت حادثة تاريخية لم تذكر على الأسلوب السائد لكتابة التاريخ . وإذا أتى بتشريع جاء به بصياغة لم يعتدها أصحاب التشريع وعلماء التقنين في هذا المجال . وعند عرض تعاليمه في الأخلاق واستقامة السلوك يختار نمطأ يغاير سائر ماكتب في هذا المجال . وهو بهذا فريد في نظمة . فمثلا السلوك يختار نمطأ يغاير سائر ماكتب في هذا المجال . وهو بهذا فريد في نظمة . فمثلا الانسان نفسه كيف خُلق وعن الأمم الخالية وما حذث لها . لا ليدرس الانسان التاريخ من خلاله ولا لتُدرس علوم الطبيعة مما جاء به . بل ليقر في الأذهان مبدأ وحدانية الله وأنه خالق كل شيء وهو رب كل شيء وهو الوحيد الجدير بالعبادة ويركز على مبدأ مسئولية الانسان عن عمله . وهكذا . . ويتكرر ذلك عدة مرات . في كل مرة بلفظ جديد ولترسيخ قيمة جديدة . وهكذا جاءت قصص الأنبياء - في القرآن الكريم - في عدة سور . ولكنها - كما سبق أن وهنا - نظرات متعددة من زوايا مختلفة .

واكننا - نحن البشر - نرغب أحيانا في أخذ فكرة متصلة متواصلة عن هذا النبي أو ذاك وربط ظهوره بالأحداث على مسيرة التاريخ . وهذا ما حاولته في هذا الكتاب .

وكنت قد عرضت فكرة هذا الكتاب على الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد الغزالي في مقابلة مع فضيلته في ديسمبر العام الماضي . فأشفق على لما علم بمقصدي . واكن فضيلته اقتطع جزءاً من وقته الثمين ليقرأ بعض ما كتبت . ثم شجعني على المضي في هذا الاتجاه وكان أكبر تشجيع لي هو تفضله بكتابه تقديم للكتاب . وقد أرسله لي ساعات قليلة قبل ركوبه الطائرة يوم الثلاثاء ه مارس ١٩٩٦ مسافراً للاشتراك في مؤتمر عن الإسلام والحضارة الغربية بالرياض . وكان سروري عظيماً بهذا الفضل الذي أسبغه على . ولم يكن وقت فضيلته يتسع للمرور عليه بالمنزل لأشكره فاتصلت تليفونيا وشكرته وتمنيت له العودة سالما إن شاء الله . وفجعت – كما فجعت الأمة الإسلامية – بالأزمة القلبية التي فاجأته أثناء ندوة مساء الجمعة ٩ مارس . فبينا هو يدون ملاحظاته استعداداً لتوضيح وجهة النظر الإسلامية . إذا بالقلم يسقط من يده . ونقل إلى المستشفى على عجل إلا أن روحه الكريمة فاضت إلى بارئها فور وصوله المستشفى . وهكذا سقط الفارس شهيداً في ساحة القتال التي طالما ناضل فيها – ساحة الفكر ، وسلاحه – قلمه – في يده ، وكأنما كان القدر يدخر له أن يدفن فيها – ساحة الفورة . مدينة رسول الله ( عليه ) .

وعزاؤنا أنه - بمشيئة الله - في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، مع النبيين والصديقين والشهداء ، وحسن أولئك رفيقاً .

ولا أعتقد أنى بهذه الكلمات بمستطيع أن أوفيه حقه من الشكر . لذلك أدعو الله أن يجزيه عنى - وعن الأمه الإسلامية - خير الجزاء .

وفي الختام - أقدم الشكر لكل من عاون بالرأى والمشورة أو بإعارة بعض المراجع .

وأرجو ألا يبخل على القراء بملاحظاتهم ، حتى تكون الطبعات التالية - إن شاء الله - أقرب إلى الكمال

### وألله ولى التوفيق ، ، ،

يوليو سنه ١٩٩٦

## آدم عليه السلام

لما شاءت إرادة الله أن يوجد آدم على الأرض ، أخبر الملائكة فقال ، سبحانه وتعالى :

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إنى أعلم مالا تعلمون » ،

لم يكن تساؤل الملائكة اعتراضا منهم على مشيئة الله عز وجل فهم منزهون عن ذلك . بل كان سؤال تعجب واستغراب .

ولعل الملائكة قد رأوا الحيوانات على الأرض وهي تتصارع ويقتل بعضها بعضاً. وافترضوا أن الإنسان سيفعل مثلها ،

أو لعل الله أطلعهم على الغيب . وماذا سيفعل الإنسان في المستقبل أثناء حياته على الأرض

وعن مجاهد بن عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يُخلق آدم بالله بن عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بنو الجان في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم . فلما قال للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن؟

أو أنهم عرفوا أن هذه الخلافة في الأرض إنما هي تكريم ، فطمعوا أن يكون هذا التكريم من نصيبهم ، هم الذين يعبدون الله ويسبحونه . ولا يفتُرُون عن عبادته ، فأرادوا أن يكون لهم شرف عبادته في الأرض أيضاً .

وفسر بعضهم قول الملائكة على أنه استغراب وتعجب من فعل بنى آدم فى المستقبل ، كأنهم يقولون وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم ،

أو كأنه سؤال على وجه الاسترشاد لا على وجه الإنكار .

المهم أن الملائكة عجزوا عن فنهم حكمة الله تعالى في جعل هذا الخليفة من جنس آخر يختلف عنهم ،

وكان جوابه أن قال لهم: إنى أعلم مالا تعلمون ، فهو سبحانه وتعالى يعلم أن عمارة

الأرض تحتاج إلى خلق آخر غير خلقة الملائكة أو الجان . خلقاً يرتبط بالأرض ودنياها ، يحبها ويعمل على عمارتها ، ويتحمل في سبيل ذلك الجهد والمشقة . وذلك يختلف عن طبيعة الملائكة النورانيه ، أو طبيعة الجان النارية ، بل يكون مخلوقاً من طين الأرض .

- « إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين » ، (١٧ ص)
- « واقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » . ( ١٢ المنسن )

وإذ تمت مشيئة الله وتحول الطين بسبب التخمير إلى الطين لزج ، يلتصق بعضه ببعض .

« إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِنْ طَيِنْ لازب » . ( ١١ - الصافات )

ثم تغيرت رائحة الطين فصار صلصالاً ، أملس مصقولاً أي مسنوناً .

∵.

- « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسئون » . ( ٢٦ الحجر )
- « ثم سواه ونفخ فيه من روحه » ، ( ١ السجدة )

وليس لنا أن نسأل عن ما هية الروح بعد أن قال الله في شأنها:

« ويسالونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلاً قليلاً » ، ( ٨٠ - الاسراء )

وقال بعض العلماء إنها ذات لطيقة كالهواء ، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر ، وقالوا إن إتصالها بالجسد ينتج عنه النفس ، وعلى كل فإنه إعلاءً لشأنها وقدرها ، نسبها الله إلى نفسه فقال ونفخ فيه من روحه ، كنسبتنا البيت الحرام بمكة إلى الله فتقول : هو بيت الله ، وقول ابراهيم عليه السلام : عند بيتك المحرم ،

### « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي . فقعوا له ساجدين »

( ۷۲ - من ، ۲۹ - العجر )

فكان أول ما شهده آدم بعد خَلْقه هو سجود الملائكة له . سجود تكريم ، لا سجود عبادة ، أو هو سجود لنفخة الروح فيه . فهم لم يؤمروا بالسجود إلا بعد نفخ الروح فيه وهي دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في بعث الحياة فيما لا حياة فيه .

« وعلم أدم الأسماء كلها » . ( ٣٣ - البترة )

وهنا جاء ذكر اسم ذلك المخلوق الذي سيجعله الله خليفة في الأرض وهو آدم .

وقيل أن الاسم مشتق من أدمة الأرض وأديمها . وهو وجهها فسمِّ بما خلق منه . والأرض يميل اونها إلى السمرة . ومن معانى آدم السمرة . ونقول آدمته الشمس يعنى لوحت لونه أى

صيرته إلى السمرة .

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يُوضعً للملائكة شرف آدم ، ولماذا فضلة الله بأن اختصه بالخلافة في الأرض ومعنى قوله تعالى لهم « إنى أعلم مالا تعلمون » - فعلم آدم أسماء كل شيء .

جاء في كتب التفسير: قال السدى فيما حدثه عن ابن عباس قال: علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقيل هذا جمل وهذا فرس وهذا حمار .

وقال الضحاك عن ابن عباس قال هي الأسماء التي يتعارف بها الناس . إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وغيرها .

وقال مجاهد علَّمه اسم كل دابة واسم كل طير.

وقال الربيع: أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عبارة عما يعقل. ولكن ابن كثير يقول إن هذا الذى رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفى أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل التغليب كما قال تعالى: والله خلق كل دابة فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين . . وقال بعضهم أسماء ماكان وما يكون إلى يوم القيامة .

وهذه التفسيرات كلها مردود عليها أنه من المستحيل أن يُعْلَم آدم أسماء جميع الأشياء ماكان وما يكون إلى يوم القيامة . ولا حتى أسماء الحيوانات كلها . فنحن نعلم في عصرنا الحالى أن الحيوانات والدواب تبلغ أنواعها عشرات الآلاف . وعليه فكلها اجتهادات من المفسرين ولا بأس بها في العصر الذي كتبت فيه هذه التفاسير .

وأحسن ما قيل هو ما جاء فى تفسير روح المعانى للألوسى إذ قال: الاسم علامة للشىء ودليل يرفعه إلى الذهن ، وقالوا بأنه خلق فى آدم بموجب استعداده علماً ضروريا باشتقاق تلك الأسماء ومدلولاتها ، ووجهة دلالتها واستعداداً لإدراك أنواع المدركات فألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها ومعارفها ،

وهذا يتفق مع مفهوم عصرنا من أن الله أودع في الانسان المقدرة على اشتقاق الأسماء للأشياء التي يراها والأفعال التي تقع أمامه ، وبواسطة هذه الأسماء يمكنه التعبير عما يريده ويمكنه نقل خبرة جيله إلى الأجيال التالية .

ولرب قائل. كيف أن الملائكة — ومالهم من قدرات هائلة في الانتقال عبر المكان والزمان. كيف وهذه قدرتهم يعجزون عن معرفة أسماء أشياء عرضت عليهم. ونضرب لذلك مثلاً بجهاز كمبيوتر عملاق يجرى ملايين العمليات الحسابية في الثانية الواحدة أو في جزء من الثانية. ولكن لو وضعت أمامه قطة وطلب منه أن يسميها لم يستطع. فهو لا يعلم إلا ما أدخل فيه من

معلومات ولا يستطيع أن يشتق إسما لشيء لم يعرض عليه من قبل . أما عقل الإنسان فقد زوده الله بالمقدرة على وضع الأسماء للأشياء . وها نحن نرى آلاف المخترعات ، وكل جهاز يتكون من آلاف المقطع وكل قطعة لها اسم . ولا أكون مُغاليا إذا قلت إنه لولا وضع مسميات للأشياء لما كان هناك تبادل للمعرفة ولما كان هناك تقدم للبشرية على مر العصور . وعبر القرآن الكريم عن هذه القدرة على وضع أسماء للأشياء بأنه علم بالأسماء كلها . كما نقول لمن تعلم الأبجديه إنه يقرأ كل شيء . أي أنه قادر على قراءة كل ما يعرض عليه .

ولما رأى الملائكة ما أعطى الله أدم من العلم . أقروا له بالقضل إلا إبليس .

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » .

« إِلاًّ إِبليس أبى أن يكون مع الساجدين »

(٣١-الحجر)

« إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين » .

( ۷٤ – من )

« فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه »

( ٧٦ - ص )

« قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين » .

( ۲۲-العجر )

« قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين » .

(١٢ - الأعراف)

« فما يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين »

(١٣ - الأعراف)

« قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً » .

(١٨ - الأعراف)

« قال فاخرج منها فإنك رجيم ، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . (٢٤-الحبر)

### « قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين »

(۷۷ – ص)

وسبجود الملائكة لآدم كرامة عظيمة من الله تعالى وهو سبجود تحية وسلام واكرام . كما قال تعالى في قصة سيدنا يوسف . ورفع أبويه على العرش وخروا له سِنجدًا .

وهذا مسألة: إذ أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكة ، وإبليس كان من الجن . فهل شمله أمر السجود؟ قال بعضهم إن إبليس كان من الملائكة وكان اسمه عزازيل . وكان من أشد الملائكة إجتهاداً وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبر . وبعضهم قال إن الجن فرع من الملائكة وبعضهم قال إن الجن فرع من الملائكة وبعضهم قال إن إبليس كان من الجن ولكنه كان حاضراً . فلما أمر الله الملائكة بالسجود دخل إبليس في خطابهم فإنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم أفعالهم وعلى كل فقد كان مأموراً بالسجود بدليل قوله تعالى:

- « قال يا إبليس ما منعك ألاً تسجد إذ أمرتك » . ( ١٢ الاعراف )
  - « وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » .

( ۷ه – حس)

( ۷۱ - ص )

ولما خالف الأمر وأستكبر أصبح من الكافرين.

وقد يخالف المخلوق أمر الخالق إما تكاسلاً أو نسيانا أو لا يجد عزماً على تنفيذ الأمر مع علمه بأنه أمر من الله تعالى وأنه واجب التنفيذ ولكنه لا يجد قوة على تنفيذه ، أو يجد هوى فى نفسه لمخالفة الأمر . هذه معصية ، أما أن يناقش الأمر ويرد الأمر على الله . فهذا هو الكفر . وإبليس ناقش الأمر ذاته ، بل وردًّ ردًّا فيه جرأة بالغة ،

- « قال أأسجد لمن خلقت طيناً » ، (١١ الاسراء )
  - « قال أنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طين »

« قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمارٍ مسنون » . (۳۳-العجر)

وكان جزاء كفره ، أن طرد من الجنة ، ومن رحمة الله تعالى:

« قال فاخرج منها فإنك رجيم ، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » ، الحجر ) « قال فاخرج منها فإنك رجيم ، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » ،

« قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » ،

وفي اسم إبليس قال بعض المفسرين بأن إبليس كان من الجن ثم أبلس .

« إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه »

(٥٠ – الكيف)

(١٨٩ - الأعراف)

وأبلس في العربية يعنى سكت لحيرة أو انقطاع حُجَّة . ويكون معنى إبليس المقطوع الحجة في الإمتناع عن السجود لآدم وقال آخرون\* إن تسمية إبليس بهذا الاسم جاءت مقترنه بعصيانه أي بامتناعه عن السجود لآدم . وفور هذا كان لعنة وطرده من رحمة الله لأنه عاصى ورافض لأمر الله فأبليس معناها العاصى والرافض والمتأبى لأمر الله .

« إلا إيليس أبى » ، ( ٣٤ – البترة )

### حسواء .

يقال إن آدم كان يتحدث أحيانا مع الملائكة ، ولكن الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله تعالى ، ولهذا كان آدم يحس بالوحدة ، وجاء في تفسير الألوسي (روح المعاني) إن الله ألقي على آدم النوم . ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر وخلق منه حواء . فلما استيقظ آدم وجدها عند رأسه ، فسألها من أنت ؟ قالت أمرأة ، قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى ، فقالت الملائكة تجربه لعلمه من هذه ؟ قال امرأة ، قالوا لم سميت امرأة؟ قال لأنها من إمرىء أخذت ، (أو لأنها خلقت من المراء وهو الجدال) قالوا ما اسمها ، قال حواء . قالوا لم سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي ،

وقيل\* إنَّ حواء مشتق من الفعل حوى ومعناه التجمع والاستدارة ومنه الحية لأنها تتحوى أى تستدير على نفسها . ومنه حواه بمعنى استولى عليه وملكه . والحواء هو المكان الذى يحوى الشيء . ويهذا تكون حواء تعنى السكينة والسكنى ، وهذا يتفق مع الهدف الذى من أجله خلقت حواء لقوله تعالى :

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها » .

<sup>\*</sup> الأستاذ رؤوف أبو سعده

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » .

( ۲۱ - الروم )

وقيل إنها خلقت قبل دخول الجنة ودخلا معاً وظاهر الآية الكريمة يُشبر إليه في قوله:

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنه » . ( ٣٥ - البترة )

وإلا توجه الخطاب إلى معدوم - وقيل إن حواء كانت موجودة في علم الله لذلك جاء ذكرها في الخطاب.

وذهب خيال البعض بعيداً فقال إن الله بعث جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء على سرير من ذهب كما تحمل الملوك . ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة .

وجاء في التوراة اصحاح - ٢ - تكوين: فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فقام، فأخذ واحدة من أضلاعه، وملأ مكانها لحماً، وبني الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمى، هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً.

### في الجنـة:

- « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنه » . ( ٣٥ البترة )
- « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنه » . ( ١٩ الاعراف )

صدر أمر الله بأن يسكن أدم وزوجه الجنة . وما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أنها الجنة - دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة . وذهب أناس آخرون إلى أنها جنه أخرى خلقها الله تعالى امتحانًا لآدم وحواء - وقال غيرهم إنها جنة من جنات الأرض تقع في مكان مرتفع قيل بأرض عدن . والمكان كثير الشجر وكثيف الظلال يسمى جنة - كما في قوله تعالى :

- « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » . ( ٢٢٦ البترة )
- « كمثل جنة بريوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين » . ( ٢٦٠ البترة )
  - « لقد كان لسبارٍ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال »

( ol - mui )

« ونزلنا من السماء ماءً مباركا فأنبتنا به جنات » . (١-ق)

ويكون الهبوط فى قوله تعالى « اهبطوا منها جميعاً » على أنه انتقال من بقعة إلى بقعة أقل ارتفاعاً أو إلى بقعة منخفضة - كما فى قوله تعالى: اهبطوا مصراً.

ومن قالوا بخلق آدم فى الأرض رجحوا أن الجنة كانت فى الأرض أيضاً. إذ لم يذكر أنه نقله إلى السماء . وقيل ولو كان نقله إليها لكان أولى بالذكر ، لأن العروج إلى السماء فيه تكريم كذلك فإن جنة السماء قال الله سبحانه وتعالى فى شأنها « لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيما إلاً قيلاً سلاماً » . و « لا لغو فيها ولا تأثيم » و « وما هم منها بمخرجين » . وقد لغا إبليس فيها ، وكذب ، وأخرج آدم وحواء منها .

كما أن جنة الخلد دار نعيم وليست بدار تكليف وقد كُلُّف آدم بألا يأكل من الشجرة .

ولا يدخلها الكافرون . وإبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ، ولو كانت دار الخلد ما دخلها ولو مستترا في داخل الحيَّة كما قالوا . ولا يجوز أن يقع فيها عصبيان ومخالفة .

ويروى البعض أنها جنة في السماء خلقت خصيصاً لاختبار آدم . ثم اضمحلت .

والرأى الشائع أنها جنة في الأرض .

وأخرون يرون أن الأحوط والأسلم الكف عن تعيين مكانها . فذلك ليس له أهمية كبيرة - والمهم أنها كانت مكاناً لاختبار آدم .

فالإنسان في طبيعته غير الملائكة . فالملائكة مجبولون على الطاعة .

« لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون » . (٦ - التحريم)

أما الإنسان فقد شاعت إرادة الله أن يكون مُخيراً في أفعاله وهذه هي الأمانة التي حملها الإنسان.

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها . وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » . ( ٢٧ - الاعزاب )

وقيل إن السموات والأرض والجبال أشفقوا منها من غير معصية ، ولكن تعظيماً لله ألا يقوموا بها . وعن أبن عباس أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يارب وما فيها؟ قال إن أحسنت جُزيت وإن أسأت عوقبت . فأخذها أدم فتحملها .

فالسموات والأرض مجبولة على الطاعة لقوله تعالى:

« ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين » .

والملائكة أيضا مجبولون على الطاعة

« لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون » . (٦ - التعريم) أما الانسان فهو مخير في أفعاله ، إن شاء أطاع فأثيب وإن شاء عصى وعوقب .

وجاء وقت الامتحان. ولكن قبل الامتحان حذر الله سبحانه وتعالى أدم من إبليس بقوله:

« فقلنا يا أدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » (۵۰-۱۱۷)

كان التجول في الجنة في أي مكان مباحاً ، وكذلك الأكل من كل ثمار الجنة إلاً شجرةً واحدة نُهي عنها ، وكان هذا النهي هو الاختبار ،

- « فكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكنا من الظالمين » . (٣٠-البقرة
- « فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » (۱۹-الأعرات)

ووقع خلاف في هذه الشجرة فقيل الحنطة وقيل النخلة . وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم أنها شجرة الكرم أى العنب . وقال ابن جرير عن مجاهد إنها التينة . وبعضهم قال شجرة المحبة . وقيل شجرة المبيعة والهوى ، وقيل شجرة المخلد . وقيل إن من أكل منها خلد . وقال العلامة أبو جعفر بن جرير ، جائز أن تكون أى منها .

وعلى العموم فإن تعيين نوع الشجرة لا يفيد بشىء فيما نحن بصدده من أن هذا كان أول اختبار لآدم في حمل الأمانة وفي حرية الإختيار . وللأسف فإن آدم لم ينجح في هذا الامتحان.

« قوسوس إليه الشيطان » ، « قوسوس إليه الشيطان »

« هُوسوس لهما الشيطان » ، « هُوسوس لهما الشيطان »

والوسوسة تكون في النفس لقوله تعالى:

« ولقد خلقنا الانسان وتعلم ما توسوس به نفسه » . (١٦ - ت)

وللنفس والقلب مدخلان:

الأول من الخارج وهو الحواس ، فالحواس قد تحمل ما يثير الشهوة ،

والثاني من الباطن وهو الخيال ، وينتقل الخيال من شيء إلى شيء .

والخواطر أي ما يحصل من أفكار تكون إما على سبيل التذكر أو على سبيل التجدد .

والخواطر أيضناً أقسام:

- خاطر محمود . يدعو إلى الخير ويسمى إلهاماً .
  - وخاطر يدعو إلى الشر ويسمى وسواساً .
- وخاطر يلتبس فيه الأمر على الانسان فلا يدرى أهو من لَّه الملك أو من لمة الشيطان.

ومن مكايد الشيطان أنه يعرض الشر في معرض الخير . فالشيطان لا يدعى الناس إلى الشر الصريح . بل يصوره على أنه خير فيقوم الانسان بعمله .

وكانت وسنوسة الشيطان لآدم وحواء مُغلَّقة بما هو محبب إلى نفسيهما وهو الخلود.

ه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من x الأعراف x .

« فوسوس إليه الشيطان ، وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . وقال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك

ولم يكتف بهذا . بل أقسم لهما حتى يزدادا اقتناعاً بصحة قوله:

وقاسمهما جاءت بصيغة المفاعلة لاشتراك الطرفين في القسم ، قيل هو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول ، وقيل إن قبول النصيحة يعتبر مشاركة ، وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى إنك لمن الناصحين ، فأقسم لهما فكان إلتزامهما بقبول ما نصح به .

ونسى آدم أمر ربه ألا يقرب الشجرة . ونسى أن الله حذره من أن الشيطان عدو له وأنه سيعمل على إخراجه من الجنة . . نسى كل ذلك وانصاع لوسوسة الشيطان .

### « ولقد عهدنا إلى أدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً »

(4-110)

« وعصبی آدم ریه فغوی » . ( ۱۲۱ - طه )

والقائلون بأن الجنة كانت في السماء يتكلفون تفسيرات لدخول إبليس إلى الجنة فمن قائل إنه قام عند الباب وناداهما وأفسد حالهما . وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة .

وقيل أرسل أحد أتباعه على هيئة طاِووس تجلى لهما على سور الجنَّة فدنت منه حواء وتبعها آدم

وقيل أرسل أحد أتباعه على هيئة طاووس تجلى لهما على سور الجنّة فدنت منه حواء وتبعها آدم . فوسوس لهما الشيطان من وراء الجدار . وقيل توسل بحية تسورت الجنة . وحكاية الحيّة هى أشهرها . وهى التى جاءت فى التوراة فى الاصحاح الثالث تكوين . كما يلى:

وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله ، فقالت للمرأة : أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل ، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا ، فقالت الحية للمرأة ، لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر . فرأت المرأة أن الشجرة شهية للنظر ، فأخذت من شرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل ، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان ، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر ، والقصة طويلة ولكنها تنتهى بالقول: فأخرجة الرب الإله من جنة عدن .

ويفهم من القصة أن الشيطان كان داخل الحية وهو الذى وسوس لهما . والبعض يحمل حواء تبعة المعصية كلها . والحقيقة أنهما - آدم وحواء - مشتركان فى الفعل فإن كانت حواء هى التى قطعت الثمرة فقد اشترك آدم بالقبول والأكل من الشجرة كما أكلت حواء ، وكان قطف حواء للثمرة موافقا لهواه ورغبته فى الخلود:

« قدلاهما بغرور ، قلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطققا يخصفان عليهما من ورق الجنة » .

« فأكلا منها ، فبدت لهما سوماتهما . وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى » .

وكان أكلهما من الشجرة ومعصية ربهما حطا لأنفسهما من رتبة الطاعة إلى المعصية فكأن الشيطان قد دلى من درجتهما أو من الدالة وهي الجرأة أي فجرأهما على المعصية بما غرر هما به من القسم وبما منّاهما به من الخلود .

وفى حديث عن على بن عاصم عن سعيد بن أبى عردبة عن قتادة عن الحسن عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ( عليه ) إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير الشعر كأنه نخلة سحوق . فلما ذاق الشجرة سقط عنه شعره وأول ما بدا منه عورته .

وأزيد فأقول: وإذا كأن ذلك بالنسبة لآدم فلابد أن شعر حواء أيضاً كان طويلا ومسترسلاً يغطى كل جسمها ، وقد يكون في الشجرة التي أكلا منها مادة جعلت شعرهما يسقط ، أو أن شعورهما بهول ما اقترفاه من معصية الله ، قد أسقط الشعر عنهما وبدت لهما عوراتهما .

وقال وهب بن منبه كان لباس أدم وحواء نوراً على فروجهما ، لا يرى هذا عورة هذه ، ولا هذه عورة هذا . فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما . ولعله يقصد أن المعصية قد جعلت

هذا النور ينطفىء .
رأى آخر فى تفسير ما حدث هو أن أكل ثمار الجنة التى كانت مباحة لهما كان لا يتبقى منه فضلات فى أمعائهما فكانا لا يُحدثان أى لا بول ولا براز . فلما أكلا الشجرة بدأت حاجتهما إلى التبول وإلى الغائط ورأيا النجاسة تخرج من سوءاتهما فحاولا إخفاءها .

ويذكر هذا الرأى الألوسى فى تفسيره فيقول: ونقل الأجهورى عن حجة الاسلام الغزالى أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضله ، ولم يكن ذلك مجعولاً فى شىء من أطعمتها إلا فى تلك الشجرة فلذلك نُهى عن أكلها ، فجعل يدور فى الجنة ، فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبة فقال له أى شىء تريد يا آدم؟ قال أريد أن أضع ما فى بطنى من الأذى ، فقال له فى أى مكان تضعه؟ أعلى الفرش أم على السرر أم فى الأنهار أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى ههنا مكان يصلح لذلك؟ ثم أمره الله تعالى بالهبوط ويقول الألوسى وأنا لا أرى لهذا الخبر صحة .

فواضح أن واضعى هذا القول كانوا متأثرين بأن هذه الجنة هى جنة الخلد لذلك جاء قولهم الفرش (المرفوعة) والسرركما جاء فى سورة الواقعة والأنهار والظل الظليل وجعلوا من أسباب خروجهما من الجنة هو حتى لا يحدثا فيها وقد سبق ترجيح أن جنة اختبار آدم لم تكن جنة الخلد ، بل كانت جنة فى الأرض .

وبعضهم قال: إن الأكل من الشجرة المحرمة أثار في نفسيهما شهوة الجنس وكانا لا يشعران بالشهوة من قبل، وكانا ينظران إلى أعضائهما كما ينظران إلى باقى أجزاء الجسم، فلما ثارت شهوتهما تغيرت نظرتهما إلى هذه الأعضاء وشعرا بالحياء وأرادا تغطيتها ويمكن تشبيه الأمر بالأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم قد يلعبون ذكوراً وإناتًا عرايا بدون حرج، حتى إذا كبروا بدأوا يشعرون بالخجل من تعرية أنفسهما .

وهذا الشعور بالخجل من العرى نوع من الحياء أودعه الله في آدم وبنيه . فالحيوانات لا تستشعر العرى ولا ترى حرجاً في ظهور عوراتها . ولعله من الخطأ أن نقول « عورة » عند الحيوانات . فهي ليست بعورة ولا سوأة بل هي أعضاء مثل الأيدى والأرجل والفم . بل إن الحيوانات لا تستشعر أي حرج من ممارسة الجنس أمام أقرانها . أما الإنسان فالحياء طبيعة فيه . وستر العورة واجب . لذلك فإن المذاهب التي تقول بالعودة إلى الطبيعة ومستعمرات العراة التي توجد في بعض البلاد الأوربية ماهي إلا مخالفة للطبيعة البشرية السوية وعودة للحيوانية الفجة .

ولعل إبليس كان يعرف ما سيحدث لهما من شعور بالخزى عندما تبدو لهما عوراتهما . وكان هذا جزءً من إنتقامه من آدم .

« قوسوس لهما الشيطان ، ليبدى لهما ما وُورى عنهما من سوءاتهما » . « قوسوس لهما الشيطان ، الأعراف )

« يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان ، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما » .

( ۲۷ - الأعراف )

ولعل الرأى الأول هو أقرب الآراء إلى الحقيقة - وهو أن شعرهما كان من الطول بحيث يغطى جميع أجزاء جسمهما . فلما أكلا من الشجرة سقط الشعر وبدت لهما سوءاتهما .

« وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة »

( ٢٢ - الأعراف ، ١٢١ طه )

وعن أبن عباس قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما . وخصف النعل إلصاق بعضه ببعض . فكانا يخيطان ورق التين ليغطيا أنفسهما .

ولتوضيح ما سبق أن ذكرناه عن اعتناق اليهود لفكرة تجسد الإله نذكر ما كتبوه في التوراة عن هذا الموضوع ، اصحاح ثالث تكوين: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فنادي الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت . فقال من أعلمك أنك عريان . هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم ، المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت . فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت . فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تسعين وترابًا تأكلين كل أيام حياتك ، وأضع عدواة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . هو يسحق رأسك وأنت تسحقين أيام حياتك ، وأضع عدواة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . هو يسحق رأسك وأنت تسحقين وهو يسود عليك . وقال لآدم . لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . شوكا وحسكا تنبت لك . وتأكل منها ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . شوكا وحسكا تنبت لك . وتأكل عشب الحقل . بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها . لأنك تراب وإلى تراب تعود ، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما ، ، . وتتجلى النظرة التجسدية للإله عندهم في الفقرة التالية:

وقال الرب الإله هو ذا الانسان قد صار كواحد عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد . فأخرجة الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها . فطرد الإنسان وأقام شرقى جنه عدن .

### في الأرض:

« أيًا ما كان مكان الجنة ، فقد كانت نهاية المطاف في الأرض ، واستقر أدم وحواء في الأرض .

وجاء قوله تعالى:

« فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اهبطوا بعضكم ليعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » ،

( ٣٦ - البقرة )

ويذكر القرآن الكريم ندمهما على معصيتهما أأمر الله .

« قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الفاسرين » .

( ٢٣ - الأعراف)

ونرى هذا بلاغة السرد القرآنى . فإن الكلام ولو أنه على لسان آدم وحواء إلا أنه يصبح أن يقال فى كل موقف ينسى الإنسان فيه تعاليم الله ويخالفها . ثم يتذكر فيقول إرب إنى ظلمت نفسى ، وإن لم تغفر لى وترحمنى لأكونن من الخاسرين . فليس الهدف مجرد سرد تاريخى لما حدث ، بل ليستخلص القارىء العظة والعبرة وهى كيف استغفر آدم لذنبه فتاب الله عليه ليكون أيضا استغفارنا لما قد نرتكبه - وتكون التوبه من نصيبنا إن شاء الله كما كانت لآدم .

« فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه ، إنه هو التواب الرحیم ، قلنا المبطوا منها جمیعاً ، فإما یأتینکم منی هدی ، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون » ، ( ۲۷ – ۲۸ – البترة )

والمشهور عن ابن عباس أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم ليقولها ليتوب الله عليه هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . كما في الآية . وعن أبن مسعود أنها ، سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ، ظلمت نفسي فأغفرلي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،

والتوبة هى الرجوع - وإذا أسندت إلى العبد تضمنت أموراً ثلاثة: معرفة الذنب - والندم - والعزم على عدم العود - وكثيراً ما تطلق على الندم وحده . كما في الحديث الشريف: الندم توبة .

وإذا أسندت إلى الله سبحانه وتعالى كانت عبارة عن قبول التوبه والعفو عن الذنب .

« وعصىي آدمُ ربُّ فغوى ، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى »

(4-177)

وفى تفسير قوله تعالى « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » روايات لا تثبت ولا تخرج عن كونها من الإسرائيليات أو الموضوعات . من ذلك ما ذكره السيوطى فى الدر\* قال: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ( عَلَيْكُ ): لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسالك بحق محمد إلا غفرت لى . فأوحى الله إليه ومن محمد؟ فقال تبارك اسمك ، لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك ، فأوحى الله إليه: يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ، ولولا هو ما خلقتك .

ومن الموضوعات أيضا ، ما أخرج الديلمى عن على ، قال: سألت النبى ( على ) » عن قول الله: « فتلقى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه » فقال: إن الله أهبط آدم بالهند ، ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته ، حتى بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم ألم أخلقك بيدى؟ ألم أنفخ فيك من روحى؟ ألم أسجد لك ملائكتى؟ ألم أزوجك حواء أمتى؟ قال: بلى . قال: فما هذا البكاء؟ قال: وما يمنعنى من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن ، قال فعليك بهذه الكلمات ، ، فإن الله قابل توبتك وغافر ذنبك ، قل: اللهم إنى أسالك بحق محمد ، وآل محمد . سبحانك لا إله إلا أنت ، عملت سوءاً وظلمت نفسى فأغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم .

ويذكر السيوطى أيضاً عن ابن عباس عن النبى على قال: سال بحق محمد ، وعلى ، وفاطمة ، والحسن والحسين ، إلا تبت على . فتاب عليه ومثل هذا الحديث لا يُشك في اختلاقه وأنه من وضع الشيعة\*\*

وكان أمر الهبوط إلى الأرض . وهذا ما كان في علم الله وقدره من قبل خلق آدم . منذ أن

<sup>\*</sup> الدر المنثور ج ١ من ٨٥ - ١٦.

<sup>\*\*</sup> محمد بن أبو شهبة. الإسرائليات والموضوعات صـ ٢٥٢ - ٢٥٤.

قال الله « إنى جاعل فى الأرض خليفة » . وما كان وجوده فى الجنة . سواء جنة فى السماء أو جنة فى الأرض – إلا لإشبهاده تكريم الله له بسبجود الملائكة . وإطلاعه على إحدى القدرات التى آودعها الله فيه وهى المقدرة على تسمية الأشياء بأسمائها . وكذلك لمس آدم عداوة إبليس له وحقده عليه منذ أن رفض السجود ، ولمس غوايته له ليعصى أمر ربه . وكان أيضا تشريم التوبة ،

كل هذه الدروس كان مطلوباً من آدم أن يعيها جيداً قبل أن يخطى أول خطواته على الأرض.

وتختلف كتب التفسير في مكان هبوط آدم إلى الأرض . فالقائلون بأن الجنة كانت في السماء يقولون إن آدم نزل بالهند وحواء بجدة وإبليس بالبصرة والحية بأصبهان . ولكن هذه الفرقة ليس لها من داع إذ يثور السؤال كيف التقى آدم بحواء بعد ذلك وبينهما آلاف الأميال . وليس له علم بالاتجاهات ولا خبرة لعبور الانهار ولم يكن قد استأنس من الحيوانات ما يُمكّنه من عبور الصحارى والقفار . والقائلون بهذا الرأى يقولون إن الله كان يطوى الأرض لآدم في كل خطوة كذا ميل! وقرب ابن عمر المسافة فقال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة ، وكما سبق أن قلنا إن المرجح هو كون جنة الاختبار كانت في عدن في مكان مرتفع وحين أخرج آدم منها هبط إلى السهول المنخفضة ، والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معاً وهبطا إلى الأرض في مكان وحواء درجا معاً وهبطا إلى الأرض في مكان وحدا .

ويرجح ه. .ج ويلز فى كتاب معالم تاريخ الإنسانية ( ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ) أن مكان ظهور أول إنسان العصر الحجرى الحديث هو مكان ما من آسيا الجنوبية الغربية – وهذا المكان هو اليمن ويتفق مع القائلين بأن الجنة كانت فى عدن .

كان آدم فى الجنة لا يشقى . فقد كانت المعيشة رغداً . والرغد سعة الرزق وكثرته . وثمار الجنة كانت فى متناول يده وموجودة فى كل مكان ، وحيث شاء . ولم يكن يشعر بعطش فالأنهار موجوده والماء متوافر ولا يحس برداً ولا زمهريراً .

« إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى » .

( dh 119 - 114)

« وكلا منها رغداً حيث شئتما » . ( ٣٥ - البترة )

ونبهه الله تعالى إلى عدواة إبليس وأنه سيعمل على إخراجهما من الجنة .

« فقلنا يا آدم إن هذا عدى لك ولزوجك ، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» . ومع كل هذا ، نسبى آدم التحذير وأكل من الشجرة ، وأخرج من الجنة ، وبدأ الشقاء .

وهنا نلاحظ أن التحذير كان بصيغة المثنى . لكونه لآدم وحواء . فى حين أن الشقاء كان فى صيغة المفرد المخاطب وهو آدم . مما يحمل ضمناً أن جزءًا أكبر من الشقاء سيكون من نصيب آدم لقوامته على المرأة ومسئوليته فى البحث عن معايش الحياة . وقد يكون فتشقى فى صيغة المفرد والخطاب لآدم ولكنه يتضمن حواء أيضاً لكونه هو الأقوى . وإذا شقى القوى فمن باب أولى أن يشقى الأضعف أيضاً .

وبدآ يحسان بالجوع – ولم تكن الثمار في متناول يده كثمار الجنة فكان عليه أن يتسلق الأشجار ليصل إلى الثمار . وظمأ – فبحث عن الماء حتى اهتدى إلى نهر أو بئر – وشعر بلقحة الشمس وحرِّها فأحتمى بظل الأشجار . الشيء الرابع الذي كان له في الجنة هو « ولا تعرى » – وحينما اقترفا المعصية وبدت لهما سوءاتهما غطيا أنفسهما بورق الجنة . وما كانت هذه الأوراق لتدوم بل جفت وتهرُّأت ولعله اهتدى إلى جلود الحيوانات كبديل أكثر دواماً وأكثر مناسبة . كذلك لعلهما بحثا عن كهف يلجأن إليه حماية من البرد . ومن الحيوانات الكاسرة . وحياءً . ليشعرا بالخصوصية وهما يمارسان حياتهما الزوجية .

وقال تعالى: « هو الذى خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ، لنكوئن من الشاكرين ، فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون » .

( ۱۸۹ - ۱۹۰ الأعراف )

ويقول الألوسى : وهذه الآية عندى من المشكلات .

وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبد الصمد حديثا عن عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى عَلَيْكُ قال ، لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها سنميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان هذا نوعاً من الشرك بالله.

ورواه الترمذى فى تفسير الآية عن مجاهد عن المثنى بن عبد الصمد وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن ابراهيم ، ورواه الحاكم فى مستدركة من حديث عبد الصمد مرفوعا . ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ، ولو أن أبو الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره ضعفه وأرجَح بأن الصحابى عمر بن ابراهيم هو الذى ذكره وقال لعله تلقاه من بعض أهل الكتاب مثل كعب أو وهب .

وقال محمد بن اسحق بن سيار عن داوود بن الحصنى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت . فأتاهما إبليس فقال لو أنكما سميتماه بغير الذي تسميانه لعاش . فولدت له ولداً فسماه عبد الحارث .

وقال عبد الله بن المبارك عن شريك بن حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاهما إبليس لعنه الله فقال إنى صاحبكما الذى أخرجكما من الجنة – لتطيعانى أو لأجعلن له قرنى إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن . يخوفهما . فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم حملت الثالثة فأتاهما فذكر لهما: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث .

وقد اعترض عدد من العلماء على تفسير الآية بهذا الشكل السابق ذكره ، إذ أن فيه نسبة الشرك إلى آدم وحواء ، وآدم عليه السلام نبى معصوم عن الشرك ، فمثلا الإمام القرطبى ذكر هذا التفسير وبين عدم ارتضائه له وقال: ونحو هذا مذكور في الإسرائيليات وليس لها إثبات ، فلا يُعول عليها من له قلب ، ويقول ابن كثير في تفسيره — وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب .

وقد وصف ابن كثير الحديث الذى ذكر فى هذا الموضوع أنه حديث شاذ وأن عمر بن إبراهيم الذى رواه قال عنه أبو حاتم الرازى: لا يُحتجُّ به ، كما قال إن الحسن – المذكور فى سلسلة رواة الحديث – فسر الآية بغير هذا ، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله عند عنه إلى تفسير آخر ، فهذا يدل على أن الحديث موقوف على الصحابى ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مثل كعب أو وهب ابن منبه .

وأما التفسير للأية الذي قال به الحسن ، فقد ذكر أن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن : عُنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعنى اليهود والنصارى . رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا . وهو بهذا يشير إلى قوله على عنه ما من مواود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه . ويقول ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصرى أنه ليس المراد في الآية آدم وحواء . وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى:

### « فتعالى الله عما يشركون »

وأعل مما يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير هو الآية التالية لذلك:

« أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نمبراً ولا أنفسهم ينصرون » ،

فهذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله ولا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع.

وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلاً وأتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام، وهو قول الأصم\* ويكون المعنى قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ، خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشاها وحملت جعلا له شركاء — فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك . ولذلك كان القول « فتعالى الله عما يشركون » بصيغة الجمع يدل على عدم تعلق الآية بآدم وحواء .

وعن أبى مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر ، بقوله وهو الذي جعلكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ، وانقطع الحديث ، ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر .

وفى رأينا أن أول الآية: هو الذى خلقكم، خطاب لجمع فهو ليس موجها لآدم وحواء والجمع المخاطب هم ولد هذه النفس وزوجها ويبين الله لهم أنهم خلقوا من نفس واحدة وجعل منها زوجها شم تكاثرت الذرية . وأن كل زوجين ، حينما تحمل الأنثى يدعوان الله إذا أتاهما صالحاً سيكونان من الشاكرين . فما إن يأتيهما الله صالحاً حتى يجعلان له شركاء سواء فى التسمية أو فى غيرها ، وفى نهاية الآية يكون الخطاب ثانية إلى الجمع – من ذرية آدم – فى قوله فتعالى الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان – حتى لا يختلط الأمر على القارىء فيظن أن المقصود بالشرك هى النفس الأولى وزوجها أى آدم وحواء .

وعلى كل حال فإنها تبين أن الشيطان لم يكن ليكف عن ملاحقة آدم وحواء حتى بعد إخراجهما من الجنة إذ أنه توعد بنيه أيضا . لقوله مخاطبا الله عز وجل .

« قال أرأيتك هذا الذي كرمت على ، لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن دريته إلا قليلا » . ( ٢٢ - الاسراء )

ولاشك أن وسوسة الشيطان كانت المحرض لقابيل حتى يقتل أخاه هابيل.

### قصة هابيل وقابيل:

وتذكر جل الكتب قصة هابيل وقابيل على النحو التالى:

غُشى آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض فولدت له قابيل وتوأمته إقليما . ثم هابيل وتوأمته

<sup>\*</sup> تفسير الألوسي . جزء ٩ مد ١٤٠.

لبودا فى بطن واحد وكان بينهما سنتان فى قول الكلبى . ولما بلغوا مبلغ الرجال أدركوا أمر الله تعالى: أن يتزوج قابيل من لبودا توأمة هابيل ويتزوج هابيل ، من إقليما توأمة قابيل . وكانت توأمة قابيل – إقليما – هى الأجمل فأراد أن يستأثر بها لنفسه . فقال له آدم إنها لا تحل له . فرفض قابيل . فقال آدم ، قربانا ، فأيكما تُقبُل قربانه فهو أحق بها .

وكان قابيل صاحب زرع ، فقدم صبرة من الطعام من أردإ زرعه ، وكان هابيل راعيا صاحب ماشية ، فقدم كبشا سمينا من خيار ماشيته ، ووضعا قربانهما على الجبل ، فنزلت نار من السماء فأكلت الكبش ، ولم تأكل قربان قابيل ، فنزلوا عن الجبل وتفرقا ، وقد أضمر قابيل في نفسه قتل أخيه .

« واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا . فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخر . قال لأقتلنك . قال إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ، إنى أخاف الله رب العالمين ، إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخية فقتله . فأصبح من الخاسرين » .

وقد اختلف في كيفية قتلة ، فقال بعضهم ضربه بحديدة ، ولكن يرد هذا الرأى أن الحديد لم يكن معروفاً في هذا الوقت ، ويقال إن إبليس تمثل له وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخه بحجر آخر ، وقصد قابيل أخاه وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات ، فلما قتله لم يدر ما يصنع به ،

« فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخية ، فقال ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي ، فأصبح من النادمين » .

فبعث الله غرابين ، قتل أحدهما الآخر ، فحفر له ، ودفنه برجليه ومنقاره . فعلم كيف يصنع بأخيه ، فحفر في الأرض قبراً لأخيه ، ووضعه فيه ، ووارى عليه التراب .

وتقول التوراة تكوين - إصحاح ٤ - ٨ ( وقد سبق ذكر ذلك في المقدمة )

فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك . فقال لا أعلم . أحارس أنا لأخى؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض . فالأن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك . متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها . تائها وهارباً تكون فى الأرض . فقال قايين للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض . ومن وجهك

أختفى وأكون تائها وهارباً فى الأرض . فيكون كل من وجدنى يقتلنى . فقال له الرب لذلك كل من قتل قالين فسبعة أضعاف ينتقم منه . وجعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده . فخرج قايين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن .

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يُقتل قابيل انتقاما لمقتل هابيل . حتى يظل حيا يتعذب بذنبه ، ويشقى فى فلاحة الأرض فلا تعود تعطية غلتها وثمارها . ويظل بقيه حياته هارباً وتائها فى الأرض .

ومن الأقوال التى لا يعتد بها ، وما قاله أيضا الضحاك عن ابن عباس ، أنه مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنة حتى أنتن – فإن تغير الرائحة يظهر بعد أيام قليلة فلا يعقل أن يتحملها أحد . كما أن لفظ القرآن الكريم فبعث الله . فالفاء تدل على الترتيب والتعقيب من غير تراخ .

ومن الاسرائيليات أيضاً المروية عن دهب: أن الأرض نشفت دم أبن آدم المقتول ، فلعن ابن آدم الأرض . فمن أجل ذلك لا تنشف الأرض دماً بعد دم هابيل إلى يوم القيامة .

ولعل هذا القول وضعه الأقدمون لتعليل ظاهرة أن الماء والسوائل الأخرى تتشرب فى الأرض بينما يظل الدم لا يتشرب ، ولكن حاليا يقدِّم لنا العلم تفسير هذه الظاهرة ، ليس بسبب لعن ابن آدم للأرض ، بل بسبب أن الدم فيه مواد تجعله يتجلط بمجرد ملامسته للتراب ومتى تجلط الدم لا يمكنه التسرب فى مسام الأرض .

ونعيد هنا ما سبق أن قلناه في المقدمة ، من أن نظرة بنى اسرائيل للإله ، فيها نزعة إلى التجسيد . يتضبح ذلك في قول قابين للرب: من وجهك أختفى!! في حين يؤكد القرآن الكريم على إحاطة علم الله بكل شيء في قوله تعالى:

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، سواء منكم من أسرُّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » .

( ۱۰۹ – الرعد )

فمهما هرب قابيل فهو لن - يختفي عن علم الله ،

ومن نظرتهم التجسيدية للإله أنهم يخاطبونه كما يخاطبون البشر ، من ذلك ردُّ قابيل على الرب لما سناله عن هابيل ، فقال لا أعلم ، أحارس أنا لأخي؟ وهو سؤال استنكار لا يليق من عبد في حضرة ربُّه ، وهذا من دلالات تحريفهم للتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ،

وهكذا كان دم هابيل أول دم أريق على الأرض من دم ولد أدم - وقال الامام أحمد حدثنا

أبى معاوية عن آخرين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على « لا تُقتل نفس ظلماً إلاً كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها . لأنه كان أول من سن القتل » .

وحديث آخر روى عن عبد الرازق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ: « إن الله ضرب لكم ابنى آدم مثلاً ، فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم » .

ويقال إن عمر هابيل وقت أن قُتل كان عشرين سنة ، ويكون عمر قابيل أنذاك اثنتين وعشرين سنة لانه أكبر من أخيه بعامين .

وقال سالم بن أبى الجعد لما قتل آبن آدم أخاه ، مكث آدم مائة سنة حزينا لا يضحك ، ثم أثنى فقيل له ، حياك الله وبياك أى أضحكك . وبُشِّر بغلام ، فعند ذلك ضحك ،

وطاف آدم على امرأته فولدت غلاماً بدون أخت . وقالت إنه قد وهب لها خلفاً من هابيل الذي قُتل وسنمًى شيث ومعناها « هبة الله » . وكان عمر آدم يوم أن ولد شيث مائة وثلاثون سنة .

أمًّا ما نسب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر يرثى به هابيل فهو أيضا من الموضوعات إذ الشعر ممنوع على الأنبياء قياساً على ما قيل في حق رسول الله ﷺ.

وإن قيل إن ذلك كان خصوصية للمصطفى حيث كانت معجزته هى القرآن وحتى لا يختلط الأمر على الناس ، إلا أن الآيات التالية تجعله أيضا ممتنعاً على باقى الأنبياء لما فيه من مبالغات وغزل ومدح وهجاء وهو ما لا يليق بالأنبياء وعصمتهم .

« والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تر أنهم في كل واد يهيجون ، وأنهم يقواون مالا يفعلون » .

# هل كان آدم نبيا أم رسولاً

روى ابن حيان فى صحيحة عن أبى ذر قال قلت يارسول الله كم الأنبياء قال مائة وعشرون ألفا . قلت يارسول الله من كان أولهم قال آدم . قلت يارسول الله نبى مرسل . قال نعم .

وفي حديث آخر بنفس الإسناد أنه أنزل عليه خمسون صحيفة .

وقال الطبرانى حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول على المعرفة . ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل . وأفضل النبيين . آدم . . الخ وهذا إسناد ضعيف

inverted by the Combine - (no stamps are applied by registered version)

فإن نافعاً أبا هرمز كذبه ابن معين وضعفه أحمد وأبو زرعه وأبو حاتم وغيرهم .

وتقول بعض الروايات أن عدة صحف أنزلت على آدم وأن بعضاً منها أنزل أيضا على ابنه شيث وكان آدم قد استخلفه من بعده وعهد إليه وعلمه عبادات ساعات النهار والليل ، وبالطبع فإن آدم كان يعظ بنيه وأحفاده وذريته ، ويحثهم على طاعة الله وعبادته .

وبلغ أدم عمره الذي قدره الله له .

وفى حديث عن ابن عباس وأبى هريرة مرفرعاً أن عمر آدم اكتتب فى اللوح المحفوط ألف سنة . وهذا يمكن ألا يتعارض مع ما ورد فى التوراه من أنه عاش ٩٣٠ سنة إذ يمكن التوفيق بين الرقمين من أن ٩٣٠ سنة شمسية تساوى ٩٥٧ سنة قمرية ويضاف إلى ذلك ٤٣ سنة فترة مقامه فى الجنة قبل خروجة منها على حسب ما ذكره ابن جرير فيكون الجميع ألف سنة .

وتوفى آدم عليه السلام يوم جمعة ، وماتت حواء بعده بسنة واحدة ، وقال ابن اسحق وغيره إن الله بعث الملائكة غسلته وكفنوه فى ثلاثة ثياب ، ثم لحدوا له ودفنوه ، ثم قالوا لمن حضروا: هذه سنة ولد آدم من بعده .

ويقال إن قبره كان في كهف وكان بنوه وأحفاده يزورون قبره ويذكرون الله عنده وظلوا على تعاليمه وشريعته زمناً . ولكن هذا لم يكن ليستمر طويلاً فقد كان الشيطان يتربص بهم ،

#### red by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

# أبناء آدم

# « يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » (١-النساء)

وقال أهل العلم بأخبار السلف بأن حواء كانت تلد لآدم توأمين في كل بطن غلاماً وجارية إلاً ابنه شيث فقد ولدته منفرداً . وكان جميع من ولدتهم حواء أربعين ذكر وأنثى في واحد وعشرين بطناً أولهم قابيل وتوامته إقليما وآخرهم عبد المغيث وتوامته أمة المغيث .

وقد عاش آدم على الأض ٩٣٠ سنة ( ٩٥٧ سنة قمرية ) وماتت حواء بعده بسنة واحدة .

وعدد ٢١ ولادة في ٩٣٠ سنة تعتبر قليلة جداً ، فإن في الريف، في عصرنا الحالى من تصل ولاداتها إلى ١٥ ولادة في عمر لا يزيد عن السنين أو السبعين عاماً .

### ولهواة المسائل الحسابية أسوق الأرقام التالية:

لو فرضنا أن عدد الولادات استمر بمعدل ٢٠ ولادة لمدة ٣ أجيال ثم نقص إلى معدل ١٥ ولادة لمدة ٣ أجيال أخرى ثم إلى ٥ ولادات فقط ولادة لمدة ٣ أجيال أخرى ثم إلى ٥ ولادات فقط لثلاثة أجيال أيضا . لو فرضنا ذلك وهو فرض معقول جداً لوصلنا إلى نتيجة غريبة .

| ۲ =              | آدم بحواء                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | الجيل الأول: ٢٠ ولادة × ٢ تؤام = ٤٠                     |
| ٤٠=              | وهابيل قتل وعوضنا عنه شبيث                              |
|                  | الجيل الثاني ٤٠ فرد ÷ ٢ = ٢٠ أسرة نبدأ بها الجيل الثاني |
| ٤٠٠=             | ونفترض أن كل أسرة أنجبت ٢٠ طفل                          |
| ٤ =              | الجيل الثالث ٤٠٠ فرد ÷ ٢ = ٢٠٠ أسرة × ٢٠ ولد            |
| ٣٠٠٠=            | الجيل الرابع ٤٠٠٠ ÷ ٢ = ٢٠٠٠ أسرة × ١٥ طفل              |
| <b>YY0 =</b>     | الجيل الخامس ٣٠٠,٠٠٠ ÷ ٢ = ١٥,٠٠٠ أسرة × ١٥ طفل         |
| = · · o VAF /    | الجيل السادس ٥٠٠ / ١١٢ أسرة × ١٥ طفل                    |
| ۸ ٤٠٠٠ =         | الجيل السابع ٨٤٠,٠٠٠ أسرة × ١٠ طفل                      |
| ٤٢ =             | الجيل الثامن ٢٠٠٠,٠٠٠ أسرة × ١٠ طفل                     |
| ۲۱ =             | الجيل التاسع ٢١ مليون أسرة × ١٠ طفل                     |
| ٠٢٥ =            | الجيل العاشر ٥-١ مليون أسرة × ٥ طفل                     |
| ۱۳۱۲ ۰۰۰ - ۱     | الجيل الحادي عشر ه , ٢٦٢ مليون أسرة × ه طفل             |
| T YA1 Y0 · · · = | الجيل الثاني عشر ٢٥ أِنْ١٥٦ مليون أسرة × ه طفل          |
| W11 47 44V       |                                                         |

أى أنه فى مدى أثنى عشر جيلاً وصل عدد ذرية آدم أكثر من ٥ مليارات وهو يقارب عدد السكان الإجمالي لجميع شعوب الكرة الأرضية في وقتنا الحالي . بعد ١٥ أو ٢٠ ألف سنة من عهد آدم . فلابد أن نسبة الوفيات كانت مرتفعه جداً جداً .

لقد أدرجت هذه المسألة الحسابية لأن البعض قد يستبعد أن يكون كل شعوب الأرض هم من نسل آدم وحواء . ولكن الحساب يؤيد أن ذلك ممكن جدًّا .

نعود إلى أدم وحواء أول نزولهما على الأرض وبالطبع كان أكلهما كله فاكهة الأشجار الناضيجة - وظل على ذلك عددًا من السنين . ولابد أن الله ألهمه استئناس الغنم وزراعة الحبوب . فنحن نرى أن بعض أنواع النمل تزرع في جحورها أنواعاً من الفطريات (عيش الغراب) لتتغذّى عليها . ونعلم أيضاً أن أنواعاً من النمل تقوم بتربية حشرة المن وتغذيتها وتعمل على تكاثرها وحلب لبنها لتتغذى عليها - (شكل ١) .

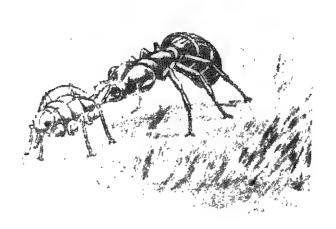

شكل ١ -- يحلب بعض النمل حشرة المن ( البقر )

ولاشك أن آدم اهتدى أيضا إلى زراعة الحبوب وكذلك إلى رعى الأغنام وأكل لحومها . وقد رأينا في قصة ابنى آبم أن قابيل كان يزرع الحبوب وأن هابيل كان يرعى الأغنام .

ويمولد الأبناء الأول لآدم . بدأت نواة « القبيلة » و « المجتمع » .

ويختلف البشر عن الحيوانات في هذا المجال ، فالوليد من قطيع الغنم أو البقر - بعد بضع ساعات من الولادة - يهب منتصباً على قوائمة الأربع ويمشى مع القطيع ، صحيح أنه يلازم أمه التي ترضعه لعدة أشهر ولكنه سرعان ما يتعلم الأكل ويمكنه الاعتماد على نفسه ويستقل عن

أمه كُليَّة . وقد تنقطع صلته بها . أمَّا عن الأب ، فلا شعور بالأبوة إلاَّ فى الحيوانات التى يتلازم فيها الذكر والأنثى طول حياتهما . المهم أن الحيوانات يمكنها الاستقلال بنفسها فى فترة مبكرة من العمر . وإن كانت غالبية الرئيسيات تعيش فى « قطعان » أو « مجموعات » تسهل لها محاصرة فريسة واقتناصها لمأكلها .

ولكن البشر يكونون « مجتمعات » . وأحد العوامل التى تحتم « الحياة الاجتماعية » البشر يتمثل في الوقت اللازم لتربية الأطفال الآدميين . ففترة الرضاعة تمتد إلى عامين ، وإن كانت تقل في بعض الأحيان عن ذلك ببضعه أشهر . كذلك فإن تعلم المشي يحتاج إلى الإعتماد على الوالدين . ثم يتعلم الطفل الكلام عن طريق محاكاة الأصوات التي تصدر عن الوالدين . ثم يتعلم اللغة بالربط بين شيء ما وكلمة ما ، أي يتعلم أسماء الأشياء . وهذه هي الملكة التي أودعها الله في آدم وينيه حينما قال « وعلم آدم الأسماء كلها » فلم يكن العلم مقصوراً على آدم فقط أو آدم وحواء معاً . بل كانت ملكه مودعة فيه لإطلاق الأسماء على الأشياء التي يراها . وتتملكنا الفرحة أول ما ينطق أولادنا « بابا » و « ماما » ونبدأ في تعليمهم هذه يد وهذه رجل وهكذا ، ويختزن الطفل في عقله ، كل ما يتقوه به والداه من أسماء للأشياء المحيطة . حتى يتعلم الأسماء كلها!! أسماء عالمه المحدود . وكلما كبر واتسع عالمه تعلم أسماء جديدة ، وإن قابل أشياء لم تعرض له من قبل أشار لوالديه ليعرف اسمها . وإن كان شيئا لم يره الناس من قبل .

وحتى بعد أن يتعلم الطفل الأكل والمشى واللغة ، يجد نفسه عاجزاً عن الوصول إلى الغذاء في قمم الأشجار أو تهيئة الطعام من الحبوب ، ويمكن القول بأنه لا يمكن للأطفال من بنى البشر أن يصبحوا مستقلين معتمدين على أنفسهم قبل بلوغ سن الإثنى عشر عاماً ، وخلال هذه الفترة الطويلة من تكوينه يظل على صلة مستمرة وقوية ليس بوالديه فقط ، ، بل بإخوته وأخواته ، سواء من كانوا أكبر منه سنا أو أصغر منه ، ومن خلال هذه المعاشرة الطويلة تنتقل إلى البقاء داخل المجموعة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الطباع والميول وبالتالى تحدث اختلافات في الآراء ، وصدامات وصراعات نتيجة رغبة أحد الأطراف الاستئثار بميزة دون فرد آخر .

وهذا حدث فى المجتمع الأول ، مجتمع أدم وحواء ، وقد بلغ قابيل وأخته سن الثانية والعشرين وهابيل وأخته سن العشرين وأراد قابيل الاستئثار بأخته توأمته أمع أن ذلك كان ممنوعاً . وقد سبق تقديم القصة . وقتل قابيل أخاه هابيل وكان هذا من عمل الشيطان ووسوسته تمشيا مع قول إبليس :

ومن الطبيعى أن قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل . شعر ببشاعة جريمته ، ولم يكن ليتحمل نظرات أبويه ، ولا نظرات إخوته المستنكرة لفعلته . وخرج هارباً في الأرض خوفاً من أن يقتله

وتقول التوراة: فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقى عدن ،

وحتى بدون هذه الجريمة . فما كان لبنى آدم وأحفادهم ليبقوا فى مكان واحد . فلقد رأينا فى المسألة الحسابية السابقة أنهم — بعد ثلاثة أجيال فقط — ولى افترضنا الجيل عشرين سنه — أى بعد ستين سنة وصل عددهم إلى ٢٤٤٦ فردًا . ولم تكن البقعه التى نزل بها آدم وحواء لتسمع كل هذا العدد ولا لعُشْرة . فكان لابد وأن ينقسموا جماعات وترتحل كل جماعة سعيا وراء مكان جديد تتوافر فيه مقومات المعيشه من أكل وشرب وأماكن للسكنى . فإن كان آدم وحواء قد وجدا كهفا يأويان إليه — يحتميان به من البرد . . وحماية لهم من الحيوانات المفترسة . فما كانت الكهوف لتتوافر لهذا العدد الكبير فى مكان واحد . وهكذا كانت العوامل التى تحدد عدد الجماعة هى الإمكانات الغذائية وتوافر المأوى . وليس من المحتمل أن أى وحدة من وحدات المجتمعات الأولى كان يزيد عددها عن ٢٠٠ فرداً بل المحتمل أنها كانت أقل من ذلك بكثير . وهكذا كان لابد أن ينقسم أبناء الجيل الثالث ( ٢٤٤٦ ) إلى حوالى اثنين وعشرين وحدة يرتحل أغلبها وتبقى الوحدة « الأم » فى مكانها . وإن كان قابيل قد ارتحل شرقاً بعد ارتكاب جريمته فلابد أن جماعات أخرى اتجهت غرباً أو شمالاً . ووجب علينا أن نذكر شيئًا عن جغرافية المكان حتى نعرف أى الطرق سلكت هذه المجموعات فى ارتحالها وهجرتها . ونبدأ بنبذة عن الأرض ونشأتها .

### الأرض:

أحد إخوته انتقاما لمقتل هابيل.

لا يهمنا هنا كيف نشأت الأرض ، هل نتجت من تكثف سحابة من الغبار الموجود بين الكواكب وتقاربت ذراته فارتفعت درجة حرارته ، أو أن نجما كبيرا مر قرب الشمس فجذب جزءًا من مادتها ، انتثر وتكونت منه الكواكب السيارة التي تدور حول الشمس ومن بينها الأرض . فكل النظريات تؤكد أن الأرض بعد تكوينها كانت كتله من الحجارة والمعادن السائلة وبمرور الزمن برد سطحها وظهرت به تجاعيد ، فظهرت الجبال وقيعان المحيطات التي امتلأت بالماء عند تكثف بخاره المحيط بالأرض .

ومرت على الأرض أزمنة لا يعلم مداها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعلم طول اليوم إلا هو . ولكنه - كما أخبرنا جل وعلا .

« خلق الأرض في يومين » ، ( ١ نملت )

ولا يعلم أحد ما طول اليوم من هذه الأيام .

« وإن يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون » . ( ٤٧ الحج )

« وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه » . (٤ المارج)

ولا شك أن هناك - في علم الله - أيامٌ أخرى أطول من ذلك بكثير يصل طول اليوم إلى ملايين السنين بل إلى آلاف الملايين من السنين وما ضرب الله المثلين السابقين إلاَّ تقريباً لأذهاننا .

وتمكن العلماء من دراسة صخور الأرض ومعرفة الأحقاب التى مرت بها الأرض وقسموها إلى حقبة ما قبل الحياة . وهى ما قبل ٣٥٠٠ مليون سنة . وكانت الأرض لاتزال ملتهبة ، فلم يكن من المكن أن تنمو عليها أى حياة .

ثم بدأت الأرض تبرد . وبدأت أنواع الحياة تظهر عليها تباعاً حسب ملاءمة درجة الحرارة ، وتركيب الجو المحيط بالأرض .

« قل أَنْتُكُم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » ،

وكانت المعادن في باطن الأرض من ذهب وفضة وفحم ، وردمت بعض البحار بما فيها من أحياء مائية تحولت بمرور الزمن إلى بترول - وظلت بحار أخرى زاخرة بالأسماك

« وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا » .

( ۱٤ النحل)

وظهرت النباتات على اليابسة .

« وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه » .

( ۹۹ الانعام)

ثم ظهرت الثدييات

« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » .

( ٨ النحل )

كل ذلك تمهيد لظهور خليفة الله في الأرض وهو الانسان.

وكانت الأرض تتعرض فى بعض الأوقات إلى انخفاض شديد فى درجة الحرارة وتتكون طبقات من الجليد تغطى أجزاءً كبيرة من الكرة الأرضية . ثم تدفأ الأرض وينصهر الجليد ويتحول إلى ماء وتفيض الأنهار وتمتلىء البحار والمحيطات . ويقدر العلماء أن أربعة عصور جليدية قد مرت على الأرض وكان آخر هذه العصور الجليدية فى قمته منذ ٣٠ ألف سنة تقريبا . وكان نزول آدم إلى الأرض فى بداية فترة الدفء بعد العصر الجليدى الرابع – منذ حوالى ٢٠ – ١٥ ألف سنه

وكما نرى من شكل ٢و٣ فإنه أثناء العصر الجليدى . يتبخر ماء البحار والمحيطات وبدلاً من سعوط المطر ، يسقط برد ، وتتراكم الثلوج ، فتقل مياه البحار والمحيطات وتنكشف الأجزاء الضحلة من قيعانها ، وبعض المضايق الحالية تكون وقتئذ أرضا جافة يسهل إجتيازها .

وكما يتضع من شكل ٤ – أن مضيق باب المندب لم يكن موجوداً . بل كان أرضا يابسة يسهل إجتيازها ، وكذلك مضيق هرمز .

سبق أن قلنا إن قابيل لما قتل هابيل فرَّ هارباً في اتجاه الشرق ، في طريق الهجرة رقم \ ، وسكن أرض نود شرقي عدن ، ولكن مع تكاثر بني آدم وأحفاده تبعه آخرون وكلما تكاثر العدد اندفعت الهجرات كما في الشكل حتى وصلت إلى مكان مضيق هرمز وعبرته إلى جنوب أسيا . ثم إلى جنوب شرق آسيا ثم استراليا كما في شكل ه .

ولابد أنه قد إندفعت هجرات أخرى إلى وسط آسيا ثم عبر مضيق برنج إلى الأمريكتين . ويكون في هذا تفسير لوجود بعض من بنى آدم عند اكتشاف هذه القارات فيما بعد – وهذا للرد على من يدَّعون أن سكان أستراليا الأصليين والهنود الحمر بأمريكا قد انحدروا من آدم آخر غير سيدنا آدم . وزعموا أن ذلك يؤيد نظرية التطور .

ومن هذا الشكل نرى أن من عمروا جنوب وجنوب شرق آسيا واستراليا كانوا من نسل قابيل ، وهي أماكن لم يظهر فيها نبى أو رسول ، وهذا يتفق مع العقل ، فما كان الله ليجعل من نسل قاتل أخية نبيا أو رسولاً .

الطريق الثانى لهجرات بنى أدم بعد تكاثرهم ، كان غربا . عبر مضيق باب المندب الذى كان جافا . ولابد أن أبناء شيث بن آدم وأحفاده قد اتخذوا هذا الطريق ولما جابهتهم جبال إثيوبيا المرتفعة ساروا شمالاً بجوار الساحل الغربى للبحر الأحمر وكما سنفصل فيما بعد ، فإنهم وصلوا إلى وادى النيل الخصيب وعمروه ثم ظهر فيهم إدريس عليه السلام .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

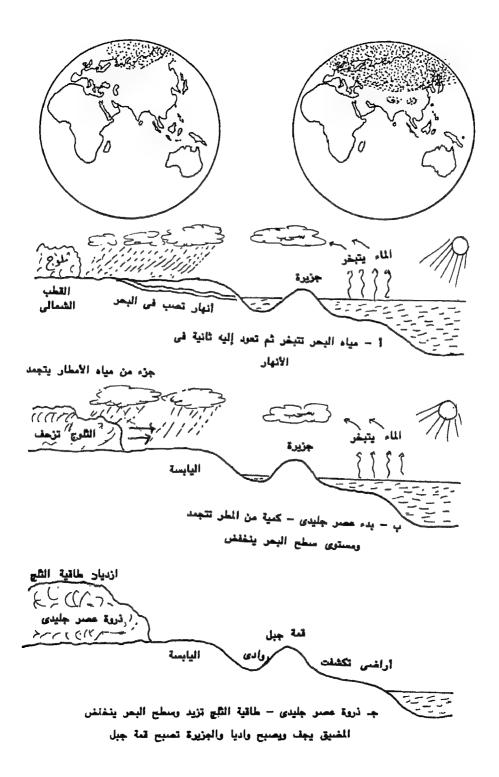

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل - ٢ - منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط في أشر المصور الجليدية

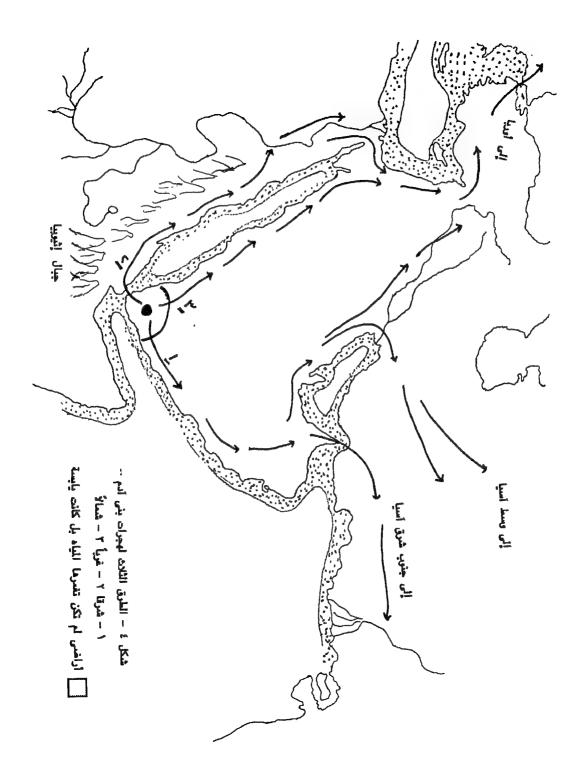

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ه – الهورات الكبرى للمهمومات البشرية الأجزاء الظلك كانت أراضي يابسة في المصور الهلينية

وكان الطريق الثالث للهجرات من عدن ، هو شمالاً بحذاء الساحل الشرقى للبحر الأحمر ، حتى وصلوا فلسطين والشام . ثم آسيا الصغرى فأوربا .

قلنا إن قابيل وبنيه ساروا شرقاً ، وأصبحوا بعيدين وغير مختلطين بأبناء عمومتهم الذى كانوا يسكنون قرب قبر آدم ، ولم يكونوا ليستطيعوا أن يذهبوا ليزوروا قبر جدهم ، وتضايق أولاد قابيل ، ولعل أحدهم قال : إن لأبناء أعمامنا ما يطوفون حوله ويعظمونه وأنتم مالكم من شيىء ، وإنًى لصانعه لكم ، وصنع لهم صنما ، وراح أبناء قابيل يطوفون حوله يبكون آدم ، وبمضى الوقت تناسوا ذكر الله وذكر آدم ، وكانت هذه بداية عبادة الأصنام ،

ولاشك أن وسعوسة الشيطان كان لها دور كبير في هذا الضلال فهو الذي توعد بني آدم .

« قال أرأيتك هذا الذي كرمت على ، لئن أخرتن إلى يوم القيامة الاحتنكنُّ ذريته إلا قليلا » ، ( ٢٢ - الإسراء )

وقال « الأزيان لهم في الأرض والأغوينهم أجمعين » . ( ٣٩ - المجر )

وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين » .

( ۱۱ – ۱۷ – الأعراف )

وفي المقابل كان الإلتجاء إلى الله هو الملاذ من وسوسة الشبيطان وغوايته لقوله تعالى:

« إن عيادى ليس لك عليهم سلطان إلاّ من إتبعك من الغاوين » .

( ٤٢ – العجر )

وكلما بعد الناس عن الطريق المستقيم وضلوا - أرسل الله الرسل والنبيين مبشرين ومنذرين -- يهدون الناس إلى الصراط المستقيم .

« إذ جاحتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألاً تعبدوا إلا الله » .

(۱٤ - فصلت )

وكان أول الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم بعد آدم هو إدريس عليه السلام إلا أنه من المحتمل أن شيئاً . بن آدم كان نبيا - وإن لم يقص القرآن الكريم عنه شيئاً .

## شيث عليه السلام

لا تذكر الكتب التى كتبت قصص الأنبياء شيئاً عن شيث - ابن آدم - فهى لا تضعه فى عداد الأنبياء - ولكن ورد حديث لأبى ذر عن رسول الله على أنه قال: إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع صحف ، على شيث خمسين صحيفة \* .

ونزول صحف على شيث تجعل منه نبياً - بل ورسولاً أيضاً حسب ما هو معلوم من تعريف الأنبياء والرسل (ص ٢ - المقدمة) .

وعلى ذلك يكون شيث ممن قال عنهم القرآن الكريم:

« ورسالاً لم نقصصهم عليك » . (١٦٤ – النساء)

إذ لم يرد شيء عنه في القرآن الكريم.

أما لماذا لم يرد شيء عنه في القران الكريم فلعل سيرته مع القوم لم يكن فيها ما يمكن استخلاصه ليكون عبرة لغيرها من الأمم – وذلك هو الهدف من القصص القرآني لقوله تعالى:

« لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » . (١١١ - يرسف)

وكان في ميلاد شيث خصوصية تميز بها على باقى إخوته - إذ ولد منفرداً . وكان كل إخوته يولدون ومع كل واحد منهم أخت له في البطن الواحدة إلا شيثاً . ولد منفرداً .

ومعنى شيث هبة الله ، وسمَّياه بذلك لأنهم رزقا به بعد أن قُتِلَ هابيل .

وفي هذا تقول التوراة - إصحاح ٤ ،

وعرف آدم امرأته . فولدت إبناً ودعت اسمه شيثاً ، قائلة لأن الله قد وضع لى نسلاً عوضاً عن هابيل لأن قايين كان قد قتله .

وفي الإصحاح ه تقول:

وعاش آدم مائة وثلاثين سنة وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيئاً . وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيئاً ثماني مائة سنة .

<sup>\*</sup> البداية والنهاية - ابن كثير ، جا ١ ص ٩١

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعلى هذا فيحتمل أن شيثاً كان أقرب الأبناء شبها بأبيه - آدم عليه السلام .

وما كانت الصحف لتنزل على شيث لو بقى فى نفس الأرض التى بها أبوه – آدم – إذ الأولى أن تنزل الصحف – كما كانت تنزل – على آدم نفسه ، وهذا يدل على أن شيثاً لابد كان قد ارتحل إلى أرض جديدة ، ويؤكد ما افترضناه من أنه مع تكاثر الذرية من أبناء آدم وبنيهم وأحفادهم – ضاقت بهم الأرض فى عدن – فارتحل شيث – ومعه بعضاً من إخوته وبنيهم – في طريق مغاير للطريق الشرقى الذى اتخده قايين – فارتحل هو غرباً وعبر مضيق باب المندب الذى كان فى ذلك الوقت أرضاً يابسة (شكل ٧ صفحة ٥٠) .

كانت الجماعة التى معه على ديانة التوحيد التى علمهم إياها آدم عليه السلام . ولكن البشرية كانت لا تزال فى أولى خطواتها وكان أمامها الكثير الذى يجب أن تعلمه . يُيسِّرُ لها حياتها على الأرض . ولعل الله اختار شيثاً ليكون هو الراعى لشئون القوم وأنزلت عليه الصحف التى جاء ذكرها فى الحديث الشريف . وبالقطع لم تزد على أنها استكمال لتعاليم أدم عليه السلام ، وتفصيل أو توضيح لما أمرهم به من عبادات ، وقد يكون جاء بها شىء يصلح لهم أيضاً من أمور دنياهم – المهم أنه لم يكن فى قصته أو سلوك الجماعة معه ما هو عبرة لغيرهم من الأمم ، فلم يكن هناك من داع لذكر شىء عن قصته فى القرآن الكريم ، بل كان ضمن الرسل الذيم لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى .

وتقول التوراة أيضاً.

كان عمر شيث ١٠٥ سنة لما ولد له أنوش .

وأنوش كان عمره ٩٠ سنة لما ولد قينان .

وقينان كان عمره ٧٠ سنة لما ولد مهللئيل.

ومهللئيل كان عمره ٦٥ سنة لما ولد له يارد .

ويارد عمره ١٦٢ سنة لما ولد له أخنوح .

وأخنوح هو إدريس عليه السلام وكان هو أول نبى جاء ذكره في القرآن الكريم بعد آدم عليه السلام .

# إدريس عليه السلام

جاء ذكر إدريس عليه السلام في القران الكريم في سورتين:

« واذكر في الكتاب إدريس . إنه كان صدِّيقاً نبيًّا . ورفعناه مكاناً عليًّا »

( ٥٦ . ٧٥ - مريم )

« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كُل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا، إنهم من الصالحين».

ولم يذكر فى القرآن الكريم أكثر من ذلك عن إدريس عليه السلام ولعل ذلك سببه أن المصريين لم يؤثر عنهم أنهم عارضوه بل إنهم آمنوا به واتبعوه – بل إن مبادىء الديانة التى أرسل بها أثرت فيهم تأثيراً عميقاً وبقى الدين محوراً رئيسياً فى حياة المصريين – ولم يكن فى قصتهم عبرة أو عظة لغيرهم من الأمم اللاحقة .

كذلك كان ذكره في كتب قصص الأنبياء مختصراً ، في بعضها لم يزد عن نصف صفحة والبعض الآخر توسع بإضافة ما كتب في التفاسير من أساطير عن تفسير قوله تعالى : « ورفعنا م مكاناً عليا » وفي كيفية رفعه إلى السماء ، وسنذكرها فيمابعد .

وقد جاء ذكر إدريس في صحيح مسلم من حديث الإسراء قوله على : « لما عُرج بي أتيت على إدريس في السماء الرابعة ».

كذلك لم تذكر التوراة عن إدريس إلا أنه « وسار أخنوح مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » وهو تعبير عن « رفعه » الذي جاء في القرآن الكريم .

وذكرت التوراة سلسلة النسب من أدم حتى إدريس هكذا فى أخر الإصحاح الرابع تكوين وهو ما سبق ذكرها فى الصفحة السابقة. وفى الإصحاح الخامس . تقول التوراة :

هذا كتاب مواليد آدم: ... وعاش آدم مائة وثلاثين سنة وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثاً ثمانى مائة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام آدم التى عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ومات .

inverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

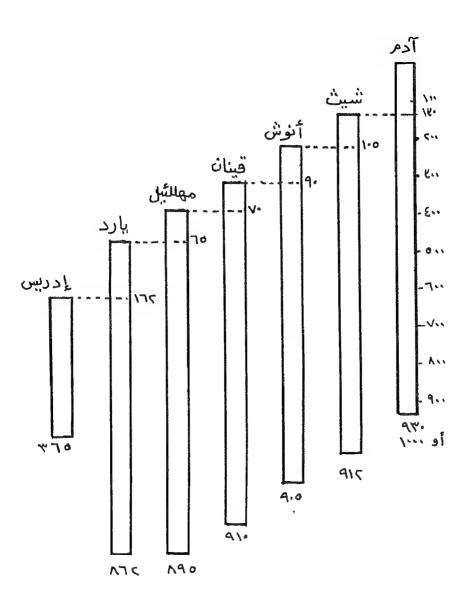

شكل Y - i مستة السلام – المربع الواحد = 0.0 مستة الرقم أسقل العامود هو العمر كله والرقم العلوى هو السن عند ولادة الإبن.

وعاش شیث مائة وخمسة سنین وولد أنوش ، وعاش شیث بعد ما ولد أنوش ثمانی مائة وسبع سنین ، وولد بنین وبنات ، فكانت كل أیام شیث تسع مائة واثنتی عشرة سنة ومات ،

وعاش أنوش تسعين سنة وولد قينان ، وعاش أنوش بعد ما ولد قينان ثمانى مائة وخمس عشرة سنة وولد بنين وبنات ، فكانت كل أيام أنوش تسبع مائة وخمس سنين ومات ،

وعاش قينان سبعين سنة وولد مهللئيل ، وعاش قينان بعد ما ولد مهللئيل ثماني مائة وأربعين سنة وولد بنين وبنات ، فكانت كل أيام قينان تسع مائة وعشر سنين ومات .

وعاش مهللتيل خمساً وستين سنة وولد يارد . وعاش مهللتيل بعد ما ولد يارد ثماني مائة وثلاثين سنة وولد بنين وبنات . فكان كل أيام مهللتيل ثماني مائة وخمساً وتسعين سنة ومات .

وعاش يارد بعد ما ولا أخنوخ تمانى مائة والنتين وستين سنة وولد أخنوخ . وعاش يارد بعد ما ولد أخنوخ ثمانى مائة سنة وولد بنين وبنات . فكانت كل أيام يارد تسع مئة واثنين وستين سنة ومات .

وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح . وسار أخنوخ مع الله بعد ما ولد متوشالح ثلاث مئة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مئة وخمسا وستين سنة . وسار أخنوح مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه .

هذا ما جاء فى التوراة عن أخنوح أى باختصار هو أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش ابن شيث بن آدم ، كان عمر آدم لما ولد شيث ١٣٠ سنة وعمر شيث لما ولد أنوش ١٠٥ سنة وعمر أنوش لما ولد له قينان ٩٠ سنة، وعمر قينان لما ولد مهلائيل ٧٠ سنة وعمر مهلائيل لما ولد له يارد ٦٥ سنة ، وعمر يارد لما ولد له أخنوخ ١٦٢ سنة (شكل ٦) .

فإذا جمعنا هذه الأعمار لإتضبح لنا إن أخنوخ ولد لما كان عمر آدم ٢٢٢ سنة - وبالطبع كانت ذرية شيث قد ارتحات ارتحالاً متواصلاً حتى وصلت أرض مصر - حيث ولد أخنوخ - عبر فترة زمنية تقدّر بخمسمائة سنة .

ومنشأ القول بأن إدريس الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم هو «أخنوخ» فى التوراة - هوتطابق المعنى فى قوله تعالى « ورفعناه مكاناً عليًا » - وما جاء فى التوراة ، ولم يوجد لأن الله أخذه .

كما أن رفعناه الواردة فى القرآن كان رفعاً حقيقياً وليس معنوياً – إذ أن جميع الأنبياء لا شك فى ارتفاع مكانتهم المعنوية وارتفاع قدرهم عند الله – إلا أنه لم يوصف أحد منهم بذلك إلا إدريس عليه السلام – وكذلك عيسى عليه السلام فى قوله تعالى :

« ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى » . (٥٥ – آل عمران )

لم ينتبه المستشرقون إلى إختلاف إسم النبى كما ورد فى القرآن الكريم – إدريس – عن الإسم الوارد فى التوراة – أخنوخ – إذ هم لم يعتقبوا أن الإسمين هما لشخص واحد . وإلا الكانوا طنطنوا وأفاضوا كما فعلوا فى إسم أبى إبراهيم عليه السلام – آزر – كما جاء فى القرآن الكريم و – تارح – كما جاء فى التوراة . وسيجىء ذلك فى التقصيل فى الجزء الثانى إن شاء الله فى سيرة إبراهيم عليه السلام .

إلا أن الأستاذ رؤوف أبو سعده فسر إختلاف الأسماء هذا على أن الإسم العربي هو ترجمة لمعنى الجذر المشتق عنه الإسم الوارد في التوراة .

ولأقرب المسألة إلى ذهن القارىء أضرب مثلاً من الطب . فإننا نقول إن شخصاً عنده Anemia وهو لفظ إنجليزى - ويمكن عند تعريبه أن نلجاً إلى إبقاء النطق كما هو عند الكتابة ونكتبه بحروف عربية هكذا - أنيميا - أى كتابة النطق الأجنبي بحروف عربية . ولكن الغيورين على اللغة العربية لا يرتضون هذا الحل . فيرجعون اللفظ الأجنبي إلى مقاطعه ومعناه فنجد . أن An تعنى قلة و emia - تعنى دم أى تعنى قلة أو فقر دم . وعلى ذلك فإن فقر دم هي الترجمة العربية لكلمة أنيميا الإنجليزية .

فإذا انتقلنا إلى أسماء الأشخاص ونفترض شخصاً اسمه بالإنجليزية Mr. Carpenter فمن الممكن أن نبقى النطق كما هو ونكتبه بحروف عربية هكذا مستر كارينتر – ومن الممكن إرجاع الإسم الإنجليزي إلى معناه نجد أنه هو الشخص الذي يعمل الأدوات الخشبية أي النجار فتكون الترجمة العربية لإسم Carpenter كارينتر – هو النجار.

وعلى هذا المنوال يمكن ترجمة مستر بلاك سميث Mr. Black smith إلى الإسم بالعربية - السيد الحداد .

ومستر Shepard شبرد إلى الراعي .

وهذه الطريقة مستعملة حالياً في بعض الأسماء مثل:

مدرسة الراعى الصالح Bon Posteur بدلاً من بونباستير.

مدرسة القلب المقدس Sacre Coeur بدلاً من ساكركير.

وهى طريقة تعطى معنى للإسم العربى لا تعطيه له طريقة كتابة النطق الأجنبى بحروف عربية .

هذا ملخص الطريقة التي افترض الأستاذ رؤوف أبو سعدة أن القرآن الكريم قد اتبعها: الرجوع بالإسم الأجنبي إلى جذره اللغوى ، ثم ترجمة الجذر أو أخذ مرادفه في اللغة العربية واشتقاق الإسم منه فيكون للإسم العربي نفس معنى الإسم الأجنبي .

بتطبيق هذه الطريقة على إسم أخنوح – الوارد في التوراة ، يرى الأستاذ رؤوف أن أصلها العبرى هو «حنوك» ، وفي العبرية إذا جاءت الكاف بعد حرف متحرك أو مُعْتَل تنطق خاء ، أي أن حنوك تصبح حنوخ . وكلمة حنوك العبرية مشتقة من حَنَّك وهي تقابل الحنكة في العربية بمعنى الثقافة وحسن التدبير، وحنَّك العبرية فقهه وثقفه وعلَّمه فهو حنوك أي حنوخ أو أخنوخ .

والجذر العربى المرادف هو درس ، والإسم إدريس مشتق من درس بمعنى الدارس الحاذق الذى درس لغيره وعلمه وهو يساوى في المعنى إسم أخنوخ الوارد في التوراه ، المشهور أن إدريس هوالذى علم المصريين العلوم والحساب والنجوم والسياسة فضلاً عن التعاليم الدينية وعقيدة البعث للحياة الآخرة .

وعلى كلُّ فهو اجتهاد لابأس به ،

### كيف وصل إدريس والمصريون إلى مصر؟

كما ذُكِرَ في المقدمة فإن نهج الكتاب هو ربط قصص الأنبياء بالتاريخ لذلك كان لزاماً أن نذكر كيف وصل أبناء آدم من نسل شيث إلى وادى النيل ، وأدًى تكاثرهم إلى وجود قدماء المصريين - وكيف كانت ديانتهم التي استدعت إرسال إدريس عليه السلام نبياً .

سبق أن افترضنا أن أبناء شيث وأحفاده وبعضاً من إخوته – عندما ضاقت بهم الأرض في عدن – قد اتخذوا طريق الهجرة رقم ٢ – عبر مضيق باب المندب الذي كان في ذلك الموقت – قرب آخر العصر الجليدي الرابع – جافاً يسهل إجتيازه، وواصلوا سيرهم شمالاً حتى وصلوا أرض مصر (شكل ٧).

لم تذكر أى من الكتب السابقة مثل هذا الافتراض ولكنه هو الإحتمال الأكبر حدوثاً . إذ أن أول الحضارات التي ظهرت في العالم كانت في مصد . وأول نبي بعد آدم وشيث كان إدريس . وكان ظهوره في مصد أيضاً ، ولعل القبائل من نسل شيث ظلت ترتحل تدريجياً شمالاً بمحاذاة الساحل الغربي للبحر الأحمر ، في السهل الساحلي حتى وصلوا الهضبة الشرقية لوادي النيل وسكنوها .

ولم يكن مناخ تلك الأماكن صحراوياً أو جبلياً قاحلاً كما قد يتبادر إلى الذهن إذ نراها الآن . بل كانت الأمطار تسقط عليها . فتوفرت المراعى التي ساعدت على العيش . واستمرت القبائل تتكاثر ويزداد تعدادها . فترتحل جماعات منها طلباً للرزق ويكون الإتجاه شمالاً حيث الأمطار أكثر وفرة والمراعى أغزد .

وسكن بنوشيث وبنو أنوش وقينان - ومهالئيل الهضبة الشرقية لوادى نهر النيل ولكن لما

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

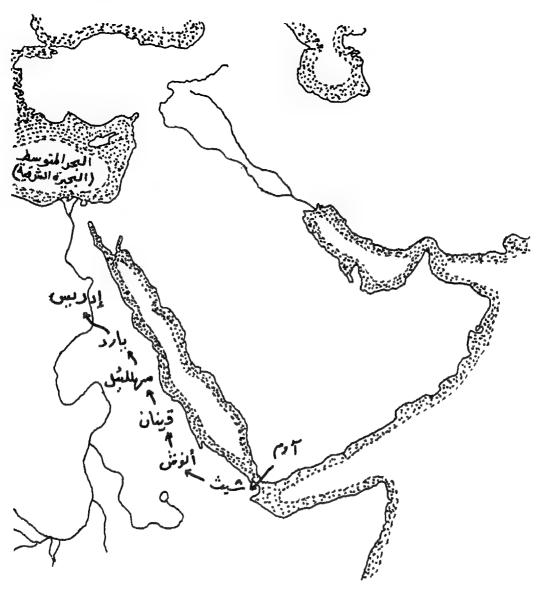

شكل ٧ - كيفية عبور شيث وقبيلته باب المندب ثم وصول القبائل من نسله إلى مصر ﴿ ﴿ إِنْ الْمُونَ كَانَتْ يَاسِنَةٌ فَي ذَلْكَ الْوقَتِ

بدأت حرارة الأرض فى الإرتفاع، بدأالعشب يقل فى الهضبة. وأخذ الناس يهاجرون طلباً للماء . ولابد أنهم تعقبوا بعض مجارى السيول ورأوا أن أغلبها يتجه غرباً فتبعُوه إلى أن وصلوا إلى نهرالنيل العظيم، حيث وجدوا الماء العذب متوافراً بكثرة فاستقروا حوله . وأغرى توافر الرزق القبائل الأخرى بالقدوم إلى وادى النيل . فالمراعى تسع الكثيرين ، وبسرعة انتشر الناس فى الوادى وعمروه ، وقدر لمصر أن تكون مهداً لأول حضارة فى العالم .

ومع دفء الجو ذابت الثلوج وامتلأت المحيطات والبحار بالمياة، وأصبح ممر باب المندب مضيقاً تغمره المياه وانفصلت قارة آسيا عن أفريقيا في هذا المكان وأصبح على من يريد العبور من عدن إلى أفريقيا أن يتخذ طوفاً أو مركباً.

ويجدر هنا أن نذكر نبذة عن مصر وعن ديانتها وكيف تطورت من أبناء شيث الذين كانوا يعبدون الله كما علمهم جدهم آدم عليه السلام ، وكذلك بما وصلهم من صحف أنزلت على شيث. ولكن بمرور الزمن ضلوا ولزم أن يُرسلُ نبى لهدايتهم وكان هو إدريس عليه السلام .

### مصر قبل إدريس عليه السلام:

بعد أن عبرت جماعات البشر مضيق باب المندب اتجهوا شمالاً بحذاء الساحل في الهضبة الشرقية لوادى النيل التي كانت زاخرة بالمراعى . وكان كل عمل الإنسان في ذلك الوقت هو رعى الأغنام . وشرب لبنها . وأكل لحومها . ولحوم ما قد يصيده من حيوانات أخرى مثل الغزال والأرانب . ولعله تعلم أن يسلخ جلدها بعد ذبحها ، ويكشط الدهون منها بقطع من الحجارة شحذها لتكون حادة ، ثم يضع الجلود في الشمس بعد أن يشد أطرافها بأوتاد ويتركها حتى تجف ، ثم يلفّها حول وسطه لإخفاء العورة والحماية من البرد . ولعله بعد ذلك تعلم كيف يخيط بعضها إلى البعض بإبر من العظم وخيوط من الكتان . فتوفرت له ثياب مهندمة بعض الشيء ، ولعله صنع منهاخياماً ليبيت فيها .

وعندما كانت الجماعات تنتقل من أرض إلى أرض ، كانت النساء يحملن الأطفال والمتاع ، بينما الرجال يحملون العصى أو الحراب حماية من أى طارىء .

ولما وصل الإنسان إلى وادى نهرالنيل ، بدأ الإستقرار ، فالماء متوافر – والصيد أيضاً متوافر ، من الأسماك في المستنقعات ، والظباء في الأحراش ، وتوافر العشب للأغنام ، ولم يعد هناك حاجة للإرتحال الدائم ، وبدأ يفكر في مبيت أكثر أماناً من الخيام ، وأوجدت طبيعة العقل البشرى الخلاقة ، الحل . فقد رأى الطين يجف ويصبح جامداً . فكان أن جعل منه قوالب وبني بها بيتاً . ثم تفنن في تشكيل الطين وصنع منه أواني لحفظ الحبوب .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ومن شروط استقرار الحياة استقراراً صحيحاً، هو وجود منطقة يتوافر فيها الطعام . ومورد ماء يمكن أن يعتمد عليه على مدار السنة . وتوافر الحشائش كعلف للماشية . ووجود مواد تصلح لبناء المسكن .

ولم تكن هذه الاشتراطات لتتوافر - في ذلك العصر السحيق ، في مكان آخر غير وادى النيل، وفي المنطقة المحصورة بين نهرى دجلة والفرات ، لذلك ظهرت أولى الحضارات في المعالم في مصر ، وحين وصل البشر إلى منطقة ما بين النهرين ظهرت ثانى الحضارات ، لذلك كان أول الأنبياء بعد آدم ، هو إدريس عليه السلام في مصر ، يليه نوح عليه السلام في العراق .

كان هذان الإقليمان يتمتعان بمورد دائم من المياه لا ينضب وشمس ساطعة فى أغلب العام ، وتربة طينية خصبة ، وهكذا كانت الزراعة تجود على المزارعين بمحصول وافر، بالإضافة إلى مراعى الأغنام وأشجارالنخيل والعنب والتين . أما مواد البناء فكان الطين متوافراً فى الإقليمين وزاد فى مصر فيما بعد ، الحجر الجيرى ، وهو سهل النحت وسهل التهذيب . فظهرت المبانى من الحجارة فى مصر .

وفى هذه الظروف كان الناس يكفون عن التجوال ويستقرون ويتكاثرون وينتجون عدداً من السكان أكثف مما تطيقه الأرض ، فكان لابد أن تهاجر جماعات – تلو الجماعات إلى أماكن جديدة . وتم طرد عدد كبير من الحيوانات أو صيدها – ولم تعد هناك جلود تكفى احتياجاتهم . وتوصل الذهن البشرى إلى غزل صوف الغنم وألياف شجر الكتان والتيل فى خيوط ثم نسجها فى أقمشة .

ويرع سكان مصر في صنع الأواني من الفخار – وظهرت مهارتهم أكثر في قَطْعِ الصخور الصلبة وتشكيلها وصقل سطحها . فصنعوا الفئوس والمناجل ثم صنعوا آنية جميلة الشكل من البازات الأسود والمرمر .

ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن السكان وقداستقروا فى وادى النيل كانوا وحدة واحدة كما فى عصرنا الحالى . بل كانوا عبارة عن جماعات صغيرة متناثرة . كل جماعة بنت لها عدة بيوت ، وحولها مساحة لزراعتها تكفيهم من الحبوب ومرعى لأغنامهم . أى أنها كانت قرى صغيرة تفصلها المستنقعات عن غيرها من القرى .

وتعلم الإنسان أن يعمل طوفاً من نبات السمار . ثم من نبات البردى ، يركبه ليعبر به هذه المستنقعات . ثم استعمل سيقان الأشجار بعد تجويفها وفى مرحلة تالية صنع المراكب الصغيرة من ألواح الخشب .

العقبدة:

كان السكان الأوائل قريبى العهد بادم وشيث . وظلوا في الشدائد والملمّات يلجأون إلى الله ويذكرونه . ولعل الشيطان فيما بعد قد وسوس لهم – كما وسوس لبنى قابيل الذين ارتحلوا شرقاً – وأغراهم بصنع تمثال على هيئة ادم – حتى يظل في ذاكرتهم ، ولعلهم كانوا يطوفون حوله ويذكرون الله . ولكنهم بعد فترة نسوا ذكر الله ونسوا ادم . وبدأوا يقدسون التمثال نفسه .

كذلك فإن كل جماعة كان يرأسها أكبرهم سناً . ينظم أمورهم ويحكم بينهم . والكل يطيعونه ويهابونه ، وينغرس في نفس الصغار توقير الرجل المسن والخوف منه . وكان عليهم ألاً يجلسوا مكانه ولا يلمسوا درعه أو رمحه .

وعند موت أحد هؤلاءالرؤساء والمسنين كان البعض يراهم في أحلامهم، فيظن أن أوراحهم هائمة . فكانوا يصنعون تماثيل على هيئتهم لتسكن إليها هذه الأرواح فلا تؤذيهم – وهكذا ظهرت فكرة تقديس الاسلاف . وأحياناً كانت الجماعة تتخذ طوطماً – حجراً بدون تشكيل أو بتشكيل بسيط – تزعم أن روح هذا السلف قد حل فيه فيقدسونه . وأحياناً تتخذ الجماعة حيواناً تجعله طوطماً ، وبالطبع فإنها تحرم ذبح هذا الحيوان أو صيده ، وقد يكون للجماعة عدة طواطم في أن واحد .

ثم نشأت فكرة أخرى ، ولعلها كانت بسبب الأمراض التى كانت تسبب الوفاة فى سن مبكرة ، وأصبحت تُعزَى إلى الإصابة باللعنات . ومن ثم ظهرت فكرة التطهير وإزالة اللعنات ، مبكرة ، وأصبحت تُعزَى إلى الإصابة باللعنات . وكان هذا بدء ظهور الكهانة والسحر . ولإسترضاء الأرواح الشريرة كانت تُقدَّم الضحايا والقرابين. وهذا جعل لطبقة الكهنة سلطاناً عظيماً على الناس . وبدأوا يبنون المعابد التى يقدسون فيها الأصنام والطواطم، وتُقدَّم إليها الهبات والقرابين لتكون من نصيبهم. فازدادوا ثراء بغير تعب . وكان لابد من قوة أعلا ينتسبون إليها فجعلوا الملوك من نسل الآلهة . أو تحل روح الإله فيهم . والتف حول الملوك والكهنة ، السحرة والدجالون . كل ذلك جثم على صدور الشعب وزاد من متاعبهم إذ كان عليهم أن يعملوا ليوفروا لكل هؤلاء معيشة رغدة بدون عمل حقيقى يؤدونه .

وظل الحال كذلك ما يقرب من خمسمائة عام . وازداد طغيان الكهنة وازداد الظلم . ولعل الشعب المغلوب على أمره ، وجد أن خير ما ينسيه همومه ، هو عصير العنب بعد أن يترك مدة لتخمر ، فانتشرت صناعة النبيذ .

وكان لكل جماعة معبودها . تمثالاً أن طوطماً - على هيئة إنسان أن حيوان أو حتى نبات، وكانت الصراعات تقوم بين الجماعات لاستلاب الحبوب أن الماشية وكثر الفساد وعم البلاد كلّها . وكان لابد أن تتدخل العناية الإلهية !

جماعة واحدة لما تصبها هذه الشرور . هي جماعة يارد بن مهللئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن أندم . وَوَٰلِدَ ليارد ولد سماه أخنوح أو خنوخ أو إدريس واختاره الله لهذا الأمر وبعثه نبياً .

# إدريس عليه السلام:

« واذكر في الكتاب إدريس ، إنه كان صدِّيقاً نبيا ، ورفعناه مكاناً عليًّا » .

( ۲ه ، ۷ه مريم )

وكان إدريس أول بني آدم أُعْطِيَ النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام .

وقال سفيان عن منصور ، عن مجاهد ، إن إدريس لم يمت ، ورُفع كما رفع عيسى ، وقال رفع إلى السماء الرابعة ، وقال العوفى عن ابن عباس ، رفع إلى السماء السادسة فمات بها . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم ، وعن الحسن البصرى قال رفع إلى الجنة .

وفي تفسير الألوسي — روح المعاني — حديث عن ابن المنذر عن عمر مولى عفرة يرفع المحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن إدريس كان نبياً تقياً زكياً . وكان يقسم دهره علي نصفين ثلاثة أيام يعلم الناس الخير . وأربعة أيام يسيح في الأرض ويعبد الله مجتهداً . وكان يصدر من عمله وحده إلى السماء من الخير ، مثل مايصعد من جميع أعمال بني آدم ، وأن ملك الموت أحبه في الله وصحبه (وهو لا يدرى أنه ملك) . واختصار الحديث أن إدريس لما رأى أنه لا يأكل شك فيه ، فاعترف بأنه ملك الموت . وسأله إدريس قال: أحب أن تذيقني الموت ثم ترد على روحي ، فقال ما أقدر إلا أن استأذن ، فاستأذن ربه فأذن له ، فقبض روحه ثم ردها الله تعالى إليه ، فقال له ملك الموت : يا نبي الله كيف وجدت الموت ، قال شعرابها ليكون بعد ذلك أشد طلباً في عبادته ، ففعل — ولما طلب منه ملك الموت الخروج من الجنة رفض إدريس وقال إن شئت خاصمتك . فقال إدريس إن الله تعالى قال : كل نفس ذائقة الموت وقد ذقته ، وقال وما هم منها بمخرجين، لذلك فهوجي في الجنة .

وروى ابن جرير الطبرى عن عدة رواة . أن الله أوحى إلى إدريس أنه يرفع إليه كل يوم

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

مثل جميع عمل بنى آدم . فأحب أن يزداد عمله فأتاه ملك من الملائكة فقال له إدريس كلم ملك الموت حتى ازداد عملاً . فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء . فلما كان فى السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً . فكلم ملك الموت فى الذى كلمه به إدريس . فقال . وأين إدريس؟ فقال هو على ظهرى . فقال ملك الموت فالعجب! بعثت وقيل لى اقبض روح إدريس فى السماء الرابعة فجعلت أقول كيف أقبض روحه فى السماء الرابعة وهو على الأرض ، فقبض روحه هناك .

ورواه ابن حاتم بنهاية أخرى ، إذ قال إدريس سلُ لى ملك الموت كم بقى من عمرى؟ فسأله وهو معه ، فقال لا أدرى حتى أنظر ، فنظر فقال إنك لتسالنى عن رجل ما بقى من عمره إلاً طرفة عين ، فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس ، فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر .

وقال الحافظ ابن كثير ، وهذا من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة والأسلم تفويض علم ذلك إلى الله .

#### أين ولد إدريس ؟

أغلب الأقوال أنه ولد بمصر في مدينة منف ، وسموه هرمس الهرامسة وسماه الله عز وجل في القرآن الكريم إدريس .

فرقة ثانية قالت إن إدريس ولد ببابل فلما وجد أن من أطاعوه نفر قليل نوى الرحلة عنهم وسار ومن معه حتى أشرفوا على وادى النيل .

وفى رأينا أن هذا الافتراض غير صحيح . إذ كيف وجد ببابل ؟ وما هو الطريق الذى سلكه أجداده حتى وصل إلى العراق . وهل سلك أبناء شيث نفس الطريق الذى سلكه قابيل — شرقاً . حتى وصل إلى جنوب العراق . ثم وسطها . ثم غرباً إلى فلسطين ثم جنوباً فغرباً إلى مصر . فمادام المقر الأخير إلى مصر. فالأقرب إلى العقل أن يكون طريق باب المندب هو أقصر الطرق إلى مصر وكان المضيق ، كما سبق أن قلنا ، جافاً يسهل إجتيازه ، كما أن الإتجاه غرباً يرجّمه رغبتهم في مغايرة الطريق الذى سلكه قابيل .

#### ماذا كانت دعوته ؟

لقد كانت البشرية لا تزال في أولى خطواتها وكانت تحتاج إلى كثير من علوم الدنيا لتمضى في رحلتها في الأرض . كما كانت تحتاج لتعميق وتأصيل الإدراك بالحياة الآخرة والبعث والحساب . وكانت هذه هي دعوة إدريس عليه السلام .

وآتاه الله العلم . فعلَمه للناس . فهو أول من خط بالقلم ، وأدخل الكتابة ، وكان خياطاً

فصنع القماش من الكتان ولبس المخيط . وكان الناس قبله يلبسون الجلود . واتخذ المكاييل والموازين . وهو أول من درس علوم النجوم . فقد ألهمه الله عز وجل أسرارالفلك وترتيبه وتركيبه . ونقط اجتماع الكواكب . وأفهمه عددالسنين والحساب ولولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك ! .

ولو تمعنا في قول القائلين بأن المصرى القديم اكتشف ذلك بنفسه لوجدنا صعوبة كبيرة في تصديق ذلك . فقد كان ذلك يقتضى أن يظل فرد أو عدة أفراد يرقبون النجوم كل ليلة على مدار العام يسجّلون مواقعها بكل دقة . ثم يراقبون تعاقب الفصول ويرصدون دورة القمر ليكتشفوا السنة القمرية – ووجب عليهم أن يراقبوا ارتفاع الشمس في الأفق وميلها ويكتشفوا السنة الشمسية . ثم يلاحظوا كوكبي المشترى والزهرة على مدى عدة قرون ليتمكنوا من رصد انتظام دوراتهما . لهذا نميل إلى الرأى القائل بأن إدريس عليه السلام قد ألهم هذا العلم . فوضع بذلك أساس علم الفلك . وكان سهلاً بعد ذلك على الكهنة أن يستمروا في دراسة حركة النجوم والكواكب .

كذلك قالوا إنه أول من علَّم بالطب . وإن قال البعض إن بعض الحيوانات تعرف أنواعاً من النبات تفيدها عندما تمرض وذلك بالغريزة . قلنا إن الغريزة ما هي إلاَّ مقدرة أودعها الله في الحيوان ليحفظ بها نفسه ، وتعرف الحيوانات ذلك النوع من الحشائش دون أن يدلها عليه أحد أما البشر فغير ذلك ، فقد يدرك أحدهم بالتجربة – أن نباتاً معيناً له فائدة في ذلك المرض فيعلِّمه لغيره ، فإذا كان الاكتشاف مثيراً وكبيراً ، وحدث بطريق المصادفة بدون تجارب كثيرة قلنا إنه إلهام ، فإذا كان إدريس قد علم من أسرار الطب وعلاج كثير من الأمراض ، فقد كان ذلك إلهاماً ألقاه الله إليه .

كذلك قالوا إنه أول من استعمل المكاييل والموازين .

كذلك قالوا إنه وضع فكرة بناء البيوت في تجمعات على هيئة قرى أو مدن ، ويقال إن عدد المدن التي أنشئت في زمانه هي ١٨٨ مدينة ، ولايجب أن يتبادر إلى الذهن أنها مدن كمدننا الحالية إذ الأغلب أن أيًا من هذه المدن ما كانت لتزيد عن عشرة بيوت أو عشرين أو نحوذلك . كذلك يقال إنه قَسنَّم البلاد إلى أربعة أقسام وجعل على كل منها حاكماً يسوس الناس .

أى باختصار أن الله ألهمه من أمور الدنيا أسس قيام الحضارة الإنسانية من كتابة وقراءة وثياب ومكاييل وموازين للمعاملات وعلم الطب والهندسة والفلك والسياسة .

هذا من علوم الدنيا - كذلك فقد آتاه الله النبوّة ، ويقول الألوسى : إن الله أنزل عليه ثلاثين صحيفة ، ويقول الأستاذ عبد الوهاب النجار كان فيها الدعوة إلى دين الله ، والتوحيد ، وعبادة الخالق ، وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا ، وبيّن أن عمل

المرء محسوب عليه ، وأن الموت ليس هو نهاية المطاف . بل إن هناك حياة أخرى توزن فيها الأعمال ويُحاسب عليها ، وحض الناس على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل ، وأمرهم بصلوات وصيام بضع أيام من كل شهر ، وأمرهم بإعطاء بعض أموالهم إلى الفقراء ، وغلَّظ عليهم في الطهارة من الجنابة ، وحرَّم المُسكر من كل شيء من المشروبات ، وجعل لهم أعياداً كثيرة كان جلُها مرتبطاً بالكواكب مثل رؤية الهلال ودخول الشمس رؤوس البروج .

ومن أقوال هرمس الذي يرى كثير من العلماء أنه هو إدريس ، قوله :

- إذا دعوتم الله فأخلصوا النية.
  - لا تحلقوا كاذبين ،
  - تجنبوا المكاسب الدنيئة .
    - حياة النفس الحكمة .
- من تجاوز الكفاف لم يغنه شيء .
- حُب الدنيا وحُبُّ الآخرة لا يجتمعان في قلب أبداً .

وقد كان لسلاسة الطبيعة في وادى النيل من حيث مناخه ، وانبساط أرضه ، وانتظام النيل في فيضانه ، وجلبه الغير والنماء بوفرة للإنسان والحيوان ، أثر في استقرار الحياة وسلاسة أخلاق سكانه فلم يؤثر عن المصريين معارضتهم لإدريس عليه السلام حين أمرهم بنبذ أصنامهم ، ولاكذبوه في أنّه مُبلّغ من ربه ، بل إن المصريين آمنوا به واتبعوه وتعمقت العقيدة الدينية فيهم وتأصلت تأصلاً كبيراً حتى لنلاحظ – أنهم وإن ضلوا طريق الإله الحق فيما بعد ، لإ أن الدين ظل هوالمحرك الأكبر لحركة الحياة لدى المصريين القدماء . كذلك إن قلنا إن المصريين قد آمنوا بإدريس عليه السلام ، فلا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المصريين كلهم ، فحداً فرداً قد فعلوا ذلك ، فإن المجتمعات الأولى كانت عبارة عن قرى صغيرة وكل مدينة منفصلة عن المدن الأخرى بمستنقعات كثيرة ، وكل مدينة لها حاكم ، وكان هذا الوضع يسمى منفصلة عن المدن الأخرى بمستنقعات كثيرة ، وكل مدينة الها حاكم ، وكان هذا الوضع يسمى إمارات المدن ببعضها البعض أمراً ضرورياً ، ولكن المدن المجاورة لابد تلم به ، فقد كان الصال المدن ببعضها البعض أمراً ضرورياً ، ولكن المدن البعيدة كان يصعب الاتصال بها . اتصال المدن ببعضها البعض أمراً ضرورياً ، ولكن المدن البعيدة كان يصعب الاتصال بها . وهكذا فقد ظلت على عبادة أصنامها وطواطمها ، إلا أن التعاليم السماوية التي جاء بها إدريس عليه السلام ، لابد بمرور الزمن ، قد وصلتها ، وتطعمت بها العقيدة الوثنية التي كانت سائدة في هذه المدن .

وحتى المدن التي كانت بلغتها دعوة النبي إدريس ، وأمنت به ، واتبعته ، لعلَّ الكثير

منها - بعد رفعه - لم تظلَّ متمسكة بالديانة الإلهية التوحيدية . إذ لم تستطع عقولها هضم فكرة إله واحد لا تراه الأعين . وكان الفكر البشرى في هذا الطور البدائي من الحضارة لا يؤمن إلاَّ بما هو محسوس وواقع تحت بصره . لذلك فقد ارتدَّت بعض الجماعات . وتلمست إلهاً فيما يقع عليه بصرها . واتخذت كل قبيلة لها ربًا وكان طور تعدد الآلهة هو ما يسمى Polytheism وتعددت الأرباب والآلهة ، لتصل إلى العشرات بل المئات .

إلاَّ قبيلةً واحدة ، هم نسل إدريس عليه السلام ، فقد ظلوا على إيمانهم بالله الواحد الأحد ، ولعلهم لم يطيقوا العيش وسط الضلال الذي بدأ يحيط بهم فارتحلوا شمالاً حتى وصلوا إلى الدلتا ثم إلى سيناء شرقاً ، ثم شمالاً إلى فلسطين ثم شرقاً عبر الشام إلى شمال العراق ، وكان إدريس ، قد ولد له متوشالح وعمره ٢٥ سنة ، وفي أثناء ارتحالهم ولد لمتوشالح لامك عند عمر ١٨٧ سنة أي كانت قد مرت ٢٥٢ سنة لتجوالهم ، وصل لامك في نهايتها إلى شمال العراق ، وبعد ١٨٢ سنة من عمره ولد له نوح - الذي أصبح نبياً - مرسلاً إلى أصل العراق ،

## هل هرمس الهرامسة هو إدريس عليه السلام؟

ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه جاء في صفحة ٣٤٨ من كتاب تاريخ الحكماء بخصوص هرمس الهرامسة ما يأتى: وزعم جماعة من العلماء أن جميع العلوم التى ظهرت قبل الطوفان إنما صدرت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى وهو الذى يسميه العبرانيون خنوخ النبى ابن يارد بن مهللئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وهو إدريس النبى عليه السلام . وقالوا إنه أول من تكلم في الجواهر العلوية والحركات النجومية وأول من بني الهياكل ومجد الله فيها . وأول من نظر في علم الطب . وألف لأهل زمانه قصائد موزونة في الأشياء الأرضية والسماوية . وقالوا إنه أول من أنذر بالطوفان . ورأى أن آفة سماوية تلتحف الأرض من الماء .

وقيل أيضاً أن هرمس هذا كان رجلاً آدم تام القامة . حسن الوجه كث اللحية مليح الشمائل . عريض المنكبين . ضخم العظام ، قليل اللحم ، متأنياً في كلامه . كثير الصمت ، إذا مشى أكثر نظره إلى الأرض، كثير الفكرة ، وإذا اغتاظ احتد .

وكان مدة مقامه في الأرض اثنتين وثمانين سنة وكانت له مواعظ وآداب مثل:

- «الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر.
- الأعياد في حفظ الفروض ، والشريعة من تمام الدين ، وتمام الدين كمال المروءة ،

- السعيد من نظر لنفسه ، وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة .
- ان يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه .
- من أراد بلوغ العلم وصالح العمل . فليترك من يده أداة الجهل وسيىء العمل . كما ترى الصانع الذي يعرف الصنائع كلها إذا أراد الخياطة أخذ آلتها وترك آلة النجارة . فحب الدنيا وحب الآخرة لا يجتمعان في قلب أيداً .
  - خير الدنيا حسرة ، وشرها ندم .
  - إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى فأخلصوا النية . وكذا الصيام والصلوات فافعلوا .
- لا تحلفوا كانبين . ولا تهجموا على الله سبحانه وتعالى باليمين . ولا تُحلِّفوا الكاذبين فتشاركوهم في الإثم .
  - تجنبوا المكاسب الدنيئة .
  - أطيعوا لملوككم ، واخضعوا لأكابريكم ، واملأوا أفواهكم يحمد الله .
    - حياة النفس الحكمة ،
    - لا تحسدوا الناس على مواتاة الحظ فإن استمتاعهم به قليل .
      - من تجاوز الكفاف لم يغنه شيء .

فإن كانت هذه الأقوال حقيقة من أقوال هرمس فالاحتمال الأكبر أنه هو إدريس عليه السلام - لأن هذه الأقوال تعبّر عن إيمان حقيقى بالله وتدعو إلى مكارم الأخلاق.

إلاً أن هذه الأقوال . وما جاء عنه في كتاب تاريخ الحكماء لم يؤيد بنقل صحيح ولم يعضدها نص قاطع .

كذلك يُضعفها ما قالوه عنه من إخباره بالطوفان . وقولهم إنه بنى الأهرام والبرابى فى صعيد مصر الأعلى . وصور فيها جميع الصناعات والآلات، ورسم فيها صفات العلوم حرصاً منه على تخليدها لمن بعده خشية أن يذهب رسمها من العالم .

وهذا الكلام يجافى الحقيقة ، فبعد أن أميط اللثام عن أسرار اللغة الهيروغليفية وجد أن هذه الرسوم كانت لتمجيد الملوك ، ولم تكن لتسجيل العلوم خشية ضياعها ، ولو كان ذلك كما ذكروا لكانت طريقة التحنيط جديرة بالتسجيل أيضاً وهو ما لم يحدث ، كما أن الذين بنوا الأهرام والمعابد عُرِفَت أسماؤهم ، ولم يكن من بينهم من تسمى باسم هرمس الهرامسة كما أن الإخبار عن الطوفان كان من الممكن أن يؤيد قولهم لو كان الطوفان قد عم مصر ، أما وأن

الطوفان لم يوجد له أثر في مصر فإنه من غير المعقول أن يتنبأ بالطوفان الذي سيحدث في العراق . فأى فائدة تُرجى من ذلك لأهل مصر!! فإذا كان هرمس هو إدريس عليه السلام فإن بعض الأخبار عنه قد أضيفت ظناً أنها تؤيد نبوته – أو أن هرمس كان رجلاً صالحاً يتبع ملة إدريس ، وأضيفت أيضاً هذه الأخبار على سيرته ،

# مصر بعد إدريس عليه السلام

ليس الهدف سرد لتاريخ مصر فى هذه الفترة - بل سيكون الكلام من جزيين: الجزء الأول يتحدث عن الديانة المصرية القديمة . والجزء الثانى يختص بأثر دعوة إدريس السماوية على هذه الديانة .

# (أ) الديانة المصرية القديمة:

سبق أن قلنا (ص ٥٣) إن تقديس الأسلاف كان هو بداية الإنحراف في العقيدة الدينية . ولم تكن هذه الظاهرة قاصرة على مصر وحدها فقد كانت منتشرة بين جموع بني البشر وكان لها أثر أيضاً في العراق في ظهور الآلهة : ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر ، كما سيجيء عند الكلام عن نوح عليه السلام .

كذلك كانت محاولة استرضاء الأرواح بعمل تماثيل أو طواطم تسكن إليها - عاملاً آخر في ظهور الوثنية .

وكان الرجل البدائي ينزع إلى أن يعزو اكل شيء روحاً . حتى الجماد وهو ما سماه الأستاذ عباس العقاد « استحياء » Animism . ولكن لأن لفظ استحياء قد يحمل معنى من الحياء وليس الحياة – لذلك فالأفضل منه لفظ « إضفاء الحياة » .

كذلك لم يكن الفكر الإنساني في ذلك العصر قد تطور تطوراً كبيراً، وكان من السهل أن يتخيل أشياء تخرج عن المنطق، ولايمكن أن نتصورها في عصرنا الحالى، كما كانت مخاوفه كبيرة. كذلك كان، الناس يدركون أنهم في حاجة إلى قوة تفوق ما لديهم من قوة، يلجأون إليها عند الشدائد. وكان عندهم «وعي» بوجود هذه القوة أو ميل غريزي يؤكد لهم وجودها. ولكن لم يكونوا يعرفون كنهها، لذلك لجأوا في تجسيد هذه القوة مذاهب شتى .

والمصريون القدماء - مثلهم في ذلك مثل غيرهم من بني البشر في ذلك الوقت - التمسوا

الإتصال بهذه القوة وارتأوا أن أفضل السبل لذلك هو اختيار إطار أو محور محدّد مرئى ، يمكن أن تتجمع فيه الصفات التى تعبر عن هذه القوى . وكلما أرادوا الإستعانة بصفة ما لهذه القوة ، جعلوا لها روحاً ، ثم جعلوا لها رمزاً لتحل فيه ، ليمكنهم طلب العون من خلاله . وسنرى فيما يأتى الآن أن تعدد الآلهة كان بسبب تعدد صفات هذه القوة ، وتعدد إمكانياتها وتعدد المطلوب منها . فلم تعبد البقرة أو القطة في مصر القديمة لذاتها ، بل لأنها ترمز إلى تجسيد صفة من صفات القوة العليا .

فإذا نظرنا إلى ديانة مصر القديمة ، وجدنا تطبيقاً لنظرية إضفاء الحياة ووجود روح لكل شيء . وتبعاً لتعدد المطلوبات من صفات القوة العليا ، فإن الأرباب كانت أيضاً متعددة مثل :

- ١ أرباب الطبيعة: أو الأرباب التي تتمثل فيها مشاهد الطبيعة وقواها، كالرعد والبرق والمطر والرياح والشمس والقمر .
- ٢ أرباب النسل والخصب: وهي على الأغلب الأعم في صورة الإناث ، ويسمونها بالأمهات الخالدات . وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات الخلود بعد هبة الحياة .
- ٣ أرباب المعانى: كرب العشق ورب الصرية ورب السلام ورب العدل ورب الصرب ورب الصرب ورب الصيد .
- ٤ أرباب الإنسانية والأسرة: وهم الأبطال والقادة المحبوبون والموهوبون أو الأسلاف،
   ترقُّوا بعد وفاتهم إلى أرباب.
  - ٥ آلهة الخلق: التي ينسب إليها خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان.
- ٦ الآلهة العليا: وهي الآلهة التي تحاسب الناس بشرائع الخير ومحاسن الأخلاق وتضمن السعادة الأبدية للأرواح في عالم البقاء.

فى هذه المرحلة تعددت الأرباب بصورة كبيرة ووصلت إلى العشرات بل المئات. بل توشك كل أسلمة كبيرة أن تتخذ لها رباً تعبده، أو تعويذة تنوب عن الرب فى الحضور وتقبل الصلوات .

بعد ذلك بدأت مرحلة أخرى . وهو دور التمييز والترجيح بين الأرباب Henotheism . إذ يأخذ ربً من هذه الأرباب المتعددة في البروز والرجحان على سائرها – لأنه ربً قبيلة كبيرة دانت لها القبائل الصغرى . ثم ظهرت آلهة المدن . والمعبود المحلى هو إله المدينة وحاميها . وكما سبق أن قلنا إن هذه المدن كانت « إمارات مدن » أي كل مدينة إمارة مستقلة تضم حولها عدداً من القرى . ثم بدأت بعض المدن تتعاظم وتضم إليها مدناً أخرى ، بالتالى يسود

إله المدينة الأقوى وتختفى الآلهة المحلية ، أو تتوارى إلى الظل ، أو يتم امتصاصها فى أقانيم الآلهة الأعظم أهمية ، وبدأت الآلهة تقل فى عددها إلى عدد المقاطعات أو الأقاليم التى تتكون منها مصر وهي ٢٢ فى الوجه القبلى و٢٠ فى الوجه البحرى .

#### تجسيد الآلهة:

كان المصرى القديم في ذلك الزمن المبكر - ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفاً للصيد - نظرة ملؤها الرهبة بسبب ضراوتها وقوتها . أما الحيوانات المستأنسة ، فقد عبد بعضها تعظيماً منه لصفة فيها ، واعتقاداً منه أنه بعبادتها ستضفى عليه من صفتها هذه .

ومن الحيوانات والطيور التي عبدها قدماء المصريين:

- ١ -- اللبؤة ، وليس الأسد ،
- ٢ الثور . بسبب قوته الإخصابية .
- ٣ الكبش . أيضاً لقوته الإخصابية .
- ٤ البقرة . اختيرت زمراً للأمومة لعنايتها وحنوها على وليدها .
- ه العجل حابى أو العمل أبيس . وكان يُنتقى إما أسود اللون تماماً أو أبيض تماماً .
  - ٦ فرس النهر والتمساح .
- ٧ القطة . وهي المعبودة الحامية من لدغات الثعابين ، إذ أن القطة كانت دائماً قاتلة لهذه الكائنات السامة .
  - $\Lambda$  الصقر حورس ،
- ٩ الطائر المقدس إبيس وهو بالعربية أبو منجل من فصيلة أبى قردان . والنوع الذى قدسه المصريون يمتاز بريشه الأبيض ورأسه ورقبته سوداء اللون .
- ١٠ الكوبرا : وقد أصبحت رمزاً لملكة الدلتا ، وبعد التوحيد السياسي ظلت توضع على التيجان والرموز الملكية .

كذلك قُدست شجرة الجميز فقد كان المعتقد أن أرواح الموتى القادمة من المدافن المجاورة على شكل طيور ، تجد فى ظل الجميزة الوارف ، حاجتها من الطعام والشراب تقدمها لها الإلهة الخيرة التى تقطن الشجرة . فقدست نزولاً على ذلك الإعتبار .

ومع التقدم الفكرى ، تغيرت النظرة لهذه الحيوانات ، فقد انجلى الكثير من الغموض الذى كان يحيط بها ومن ثم الرهبة منها ، إذ كان فى الماضى يخشاها أو يطلبها بجانبه ، ولكن مع اتساع المعرفة تراجع تقدير المزايا التى عبدها من أجلها مثل ، جبروت قوة الوحوش أو غرائز

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الأمومة في إناث الحيوانات ، أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة . واضمحلت في نظر الإنسان هذه القوى الجسدية ، وأضحت القيمة المعنوية الموجودة لدى الإنسان ، مساوية في الأهمية . وهكذا مزجوا الفكرتين . معاً فأصبحنا نرى آلهة ذات جسد بشرى ورأس حيوانى . واطرافتها رأينا وضع صور بعضها (شكل ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٠) .

فالإله حورس يُصنون بجسد إنسان ورأس صنقر.

والإله أنوبيس يحمل رأس ابن آوى أو رأس كلب.

والإله خنوم يحمل رأس كبش على جسد إنسان .

والإلهة حتحور رغم أنها تحمل رأساً بشرية ذات وجه أنثوى إلا أنها زودت بقرنى بقرة بينهما قرص الشمس .

وكانت آخر مرحلة فى تصوير المعبوات هى تصويرها فى هيئة بشرية كاملة بجسد إنسانى ورأس إنسانى أيضاً (شكل ١٢) .

## أثر الحياة السياسية على العقيدة :

وكان للحياة السياسية أثر كبير على الحياة الدينية . فقد أدت مراحل الإندماج السياسى بين المقاطعات والأقاليم إلى تغيرات في مراكز الآلهة . فقد كانت تسود آلهة المقاطعات الأقوى وتختفى الأخرى أو تقل أهميتها . وقد يعمد كهنة واتباع الآلهة المهددة بالنسيان – من أجل الحفاظ على مراكزهم وبالتالي على ما يقدم لهم ولآلهتهم من قرابين وهدايا – إلى تزويجهم من الإله الرئيس أو إدخالهم في ثالوث إلهي مقدس معهم . وباشرت أقاليم الوجه البحرى نضجها السياسي وتجمعت في مملكتين

مملكة شرق الدلتا : وقدست معبودها عنچتى ، وصورته فى صورة بشرية مميزاً بريشتين فوق رأسه ، وكانت عاصمتها بلدة عنچة

- مملكة غرب الدلتا: وقدست ربها الأكبر حور ، ورمزت إليه بهيئة الصقر ،

ثم اتحدت المملكتان في مملكة واحدة عاصمتها سايس (صنا الحجر حالياً قرب فرع رشيد) واتخذوا المعبودة «نيت» حامية لهم ورمزوا لها بسهمين متقاطعين وقوسين متشابكين باعتبارها من رعاة الحرب .

وأعقب ذلك اجتماع أقاليم الصعيد تحت زعامة مدينة نوبت (قرب قنا) واتخذت « ست »









ج - الإله خسم

شكل ٨ – ألهة برأس حيوان وجسد إنسان



شكل ٩ – ألهة برأس حيوان وجسد إنسان





شكل ١١ -- أ-الإله « آش » بجسم رجل ورأس لبؤة وثعبان ، ب -- الإله « سوبك » برأس تمساح

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ١٢ - آلهة في صورة بشرية كاملة

ربا لها واعتبروه من أرباب السماء والأمطار.

ثم انتقلت عاصمة الوجه البحرى إلى عنجة وتزعمها « أوزير » أو « أوزيريس » . ثم خلعوا عليه من أوصاف الآلهة وقدسوه وسميت العاصمة باسمه برأوزير ( أبو صبير حاليا ً) . وحارب أوزيريس الصعيد وانتصر عليه وضمّه إليه . وكان أوزيريس أول من تولَّى عرش مصر من البشر المؤلهين أو الآلهة الأرضيين .

ولكن الصعيد ثار وتعصب لمعبوده ست . ولكن تمت الوحدة مرة ثانية واتخنوا مدينة أون (عين شمس والمطرية حالياً) كعاصمة وظلوا يمجدون الرب أوزيريس بجانب رع رب الشمس .

ومنذ الأسرة الرابعة أصبح الملك ابناً للإله «رع» وظهرت أسماء الملوك الذين بنوا الأهرام: خفرع . منكاورع، ثم ملوك الأسرة الخامسة: تي رع . سر رع . وجد رع .

## هل أوزوريس هو إدريس عليه السلام؟

رجح البعض أن إدريس هو أوزيريس ، ولعل تقارب الإسمين هو الذي أوحى بهذه الفكرة ولكن قبل الخوض في هذا الجدل نذكر أسطورة أوزريس نفسها :

وأسطورة أوزريس واحدة من أشهر الأساطير في مصر القديمة . وقد سُجِلت في بعض متون الأهرام الدينية ، منذ نهاية عصرالأسرة الخامسة (٢٥٦٠ – ٢٤٢٥ ق.م) مما يدل على أنها منقولة عن عصور أسبق منها ، وأن لها صبغة القداسة ، وتدخل في نسجها ذكريات قومية بعيدة ومسحة دينية . وعبرة خلقية .

وكان أوزريس وإيزيس (أوزير وإيسة) أخوين وزوجين، يكملهما أخوان آخران هما ست (سوتخ) وزوجته وأخته نفتيس (نيت حت) ، (والعل هذه الرباعية تحكى هابيل وقابيل وأختيهما) . وكان الأربعة يجمعون بين الألوهية والبشر ، واعتبرت الأسطورة أوزريس ملكأ على البشر ، يُعلم الناس السلام والعدل ، ويعلمهم الزراعة والكتابة (ولعل هذا مأخوذ عن قصة إدريس عليه السلام لأنه أول من خط بالقلم) ، فأحبه الناس ، وحقد عليه أخوه ست ، وأخذ يدبر له مكيدة يتخلص بها منه . فصنع تابوتاً يسعه تماماً ، وزخرفه بالجواهر والأحجار الكريمة ، ودعاه إلى وليمة كبيرة حضرها كثيرون ، وأعلن أنه سيمنح هذا التابوت لمن يكون على قدة ، فقام كل من المدعوين يجرب حظه ولكن على غير جدوى ، ثم قام أوزريس ودخل الصندوق، ولم يكد يمد جسده فيه حتى أسرع المتآمرون وأغلقوا عليه، ثم ألقوا به في النيل ، فحمله التيار إلى البحرالمتوسط . ومازالت الأمواج تتلقّفه حتى ألقت به عند مدينة بيبلوس

(جُبيل) بفينيقيا (لبنان) . فلما علمت زوجته إيزيس بما حدث له ، حزنت عليه وبكته بكاءًا مراً . وجدت في البحث عنه ، حتى وجدت التابوت وعادت به إلى الدلتا . ولكن قبل أن تتمكن من فتحه ، فاجأها ست وقطع جسم أخيه إلى اثنتين وأربعين قطعة (عدد مقاطعات مصر) وألقى بقطعة في كل مقاطعة . لم يفُت ذلك في عَضد إيزيس ، وركبت قارباً لتجمع تلك الأشلاء ، وعاونها في جمعها « تحدوت » ، إله العلم والحكمة ، وأختها نفتيس زوجة ست ، و« أنوبيس » إله التحنيط . ولما جمعت الأشلاء كلها قرأت عليها بعض التعاويذ السحرية . فدبت الحياة فيها من جديد وحملت منه حملاً ربانياً ، ووضعت منه طفلها حور (حورس) وربعت طفلها خفية في أحراش الدلتا . وعاونتها كائنات عديدة على كفالته، فأرضعته بقرة ، ورعته معها سبع عقارب . ثم عادت إيزيس وشهرت بست الغاصب القاتل . وكان أوزريس قد عهد بالملك لولده حورس، وتعاونت إيزيس مع ولدها للأخذ بثأر أبيه ، وطالت المواقع بينهما . وقد تمكن ست في الموقعة الأولى ، من نزع عين حورس. ثم استمر القتال بينهم ، وانتهى بنصر حورس ، واسترجاع عينه التي نزعت منه . وقد قدم حورس هذه العين لوالده أوزريس فارتد إليه بصره . ومنذ تلك اللحظة أصبحت العين رمزاً على كل قربان جميل وكل هدية حسنة شمينة تقدم للمتوفى .

وعاد النزاع من جديد بين «ست» و« حورس » على العرش وكان حورس يعتمد على إرثه الشرعى للملك ، ومساعدة إيزيس له ، وكان ست يعتد بقوته وجبروته ، ومعاضدة « رع » له . فعرضوا النزاع على محكمة الآلهة والحكماء أصحاب القضاء في عين شمس ، وجاءوا ببدن أوزريس ليكون شاهدا على ما حل به من غدر ، فأدان القضاة ست بالإعتداء على أخيه ، وتولى حورس الملك ، ولم يكن لأوزريس في الدنيا غاية فانتقل إلى العالم السفلي – مملكة الأموات – واختارته ليكون قاضى الموتى ، فأصبحت مهمته محاسبة أهل الدنيا ووزن أعمالهم ، وإصدار الحكم عليهم بالنعيم أو الجحيم ،

وهكذا انتهى جوهر الأسطورة بتغليب الحق على الباطل . والإيمان بعدالة الأرباب ، وتبرير أسباب تقديس أوزريس ، وجُعَل قدماء المصريين مقبرة أوزريس فى أبيدوس مزارًا (حالياً العرابة المدفونة - مركز البلينا محافظة جرجا) ، وكان لزاماً على كل مصرى أن يحج إلى هذه المقبرة مرة في حياته على الأقل ،

كذلك كان «رع» يتمتع بشعبية كبيرة في « هليوبوليس » ،



ج - ست بعد أن أمسح ملكاً





ب - جثة أوزوريس بين نباتات البردى



هـ - إيزيس تحمى أوزريس بجناحيها



د - إيزيس ترضع حورس وهما مختبئان بين الأحراش

شكل ١٣ - صور من أسطورة أوزريس وإيزيس

وللتوفيق بين العبادتين أصبح كل ملك موحداً مع «حورس » وابن الإله «رع » . كذلك يعتبر كل ملك أنه يُوحد مع « أوزريس » بعد وفاته، وكما بعث أوزريس ، فإن الملك سيبعث مرة أخرى وبذلك استمر أوزريس . بل وأضاحى كل مصرى ميت ، ذكراً أو أنثى ، كأنه يتوحد مع أوزريس، وهكذا استمرت مكانة أوزريس حيث أنه لم يكن ينافس الآلهة الأخرى ، فهو يعنى فقط بعالم الموتى .

هذه هي أسطورة أوزريس ، ولا نرى من تشابه بينها وبين قصة إدريس عليه السلام ، إلا في ما ينسبونه إلى أوزريس من أنه هو أول من علم الناس الكتابة والطب وعلم النجوم ، مثل ما فعل إدريس عليه السلام ، أما ما عدا ذلك فليس هناك من تشابه إطلاقاً فإن الصراع بين الأخوين ، أوزريس وست – وإن كان يشبه صراع ابنى آدم – هابيل وقابيل – إلا أن سبب الصراع في الحالتين يختلف اختلافاً كبيراً ، في أحدها صراع على الأخت ، وفي الأخرى صراع على العرش ، كذلك فإن إدريس عليه السلام بشر رفع إلى السماء ، أما أوزريس فكان بشراً إلهاً في حياته وبعد قتله وإحيائه مرة ثانية صار إلهاً ، ولكنه لم يرتفع إلى السماء ، بل كان يعنى بالعالم السفلى ، عالم الأموات .

لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكون أوزريس هو نفسه النبي إدريس عليه السلام.

# (ب) أثر إدريس علي الديانة المصرية القديمة :

سبق أن ذكرنا أنَّ الظروف الييئية والجغرافية لكل من وادى نهر النيل وأرض ما بين النهرين كانت متشابهة من حيث وفرة الماء والغذاء والمسكن للإنسان ومواشيه . مما هيأ لمن يصلون إلى هاتين المنطقتين الاستقرار اللازم لنشوء ونمو وترقِّى الحضارة . وإن كانت هذه الظروف أكثر ملاصة في مصر عنها في العراق . فقد كان فيضان نهر النيل منتظماً . وهادئاً في أغلب الأوقات . الملهم إلاَّ مرات قليلة يكون فيه الفيضان عالياً فيغرق مساحات كبيرة من الأراضي بعكس أنهر العراق التي كان فيضانها العنيف يكتسح كل شيء أمامه . وإذا جف . فإنه يصبح مثل ترعة صغيرة . ولهذا كانت الحضارة المصرية أسبق في نشوئها وأسرع خطيً في تطورها.

ولكن حضارة مصر أيضاء اختلفت كثيراً جذاً في، بعض النقاط، عن حضارة ما بين النهرين ، بما لا يمكن تفسيره على أسس جغرافية أو بيئية أو أسس مرحلية ، أى تأخر حضارة العراق مثلاً بمرحلة أو مرحلتين عن حضارة مصر . كذلك فإن هذه النقاط من الصعب

أن نتصور أنها قد نبعث ذاتياً في تفكير الكهنة ، إذ يصعب تصور أن يصل إليها العقل البشرى من تلقاء ذاته – ولو كان الأمر كذلك لوصل إليها أو إلى ما يشابهها كهنة العراق ولو في وقت متأخر وهو ما لم يحدث .

وهذا يُرجِّح أن هذه النقاط هي بقايا تعاليم سماوية أنزلت على نبيٍّ أُوحِيَ إليه من السماء . ولم يكن هذا النبي سوى إدريس عليه السلام .

وبالرغم من تفشى الوثنية وعبادة الأصنام كما أسلفنا – إلا أن دراسة أسس العقيدة ذاتها تكاد تشى بما افترضناه من بقايا تعاليم سماوية جاءت فى زمن مبكر واندثر أغلبها . كما أنه لا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن إدريس وقد بعث فى إحدى المدن أن دعوته انتشرت لكل ما حولها من المدن . إذ أن صعوبة الإتصال بين المدن ، لم يُتِح لباقى المدن الإلمام بها ، اذلك ظلت على عبادتها لآلهتها المحلية ، ولعله بين الحين والآخر كانت واحدة من هذه الأسس السماوية تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يُطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية .

وساحاول هنا أن أذكر أهم ما أعتقد أنه مشتق من تعاليم سماوية - هي تعاليم إدريس عليه السلام .

## ١ - نظرية الكَثْق :

طبقاً لفلسفة الأشمونيين اللاهوتية لم يكن في البداية سوى اللا وجود أو الفوضى ذاتها ، والتي تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن المياه الأزلية ، أو قوى تتجسد في الإله « نون » الذي أطلق عليه إسم « الواحد القديم » ، فهو المبدأ الأول أو الأصل الأول ، ونامح هنا تصرور إله واحد قديم أزلى ومياه أزلية ، فكأنهم يقولون هو الأول ولا شيء قبله ، وكان عرشه على الماء !!

ولكن العقل البشرى فى ذلك الوقت لا يتحمل تصور غيبى أكثر من هذا - فيعود إلى تجسيد الأزل فيقول: إن قوام هذا الأزل أربعة عناصر: ماء كثيف، وظلام محيط، وقوة دافعة، وعنصر لطيف لا يرى، وتخيلوا أن كلاً من هذه العناصر الأربعة يهيمن عليها ويُجَسندها توأمان لكل عنصر فيها، الأصل مذكر، والفرع مؤنث.

فعنصس الماء الكثيف أو العمق العظيم يجسده « نون » وا نونت »

والظلام المحيط يجسده « كوك » و« كوكت » .

والقوة الدافعة أو اللانهاية يجسدها « حوح » و« حوحت » .

أما العنصر الرابع فهو روح لطيف لا يرى ويجسدها « أمون » و« أمونت » ، وعندما استقر أمون في طيبة أصبح ربًا للهواء وحفيظاً على مقومات الحياة ونسماتها .

أما لاهوت هليوبوليس فيقول بأن الإله «أتوم» قد بدأ وجوده الذاتى من فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من الماء الأزلى . ثم نفخ الإله في يده وبنق من فمه الإله « شو » وقرينت « نفتوت » واللذين نسلا ، خلال ولادة طبيعة بقية المعبودات . ويعزى إلى « أتوم » الذي يعنى اسمه في اللغة المصرية القديمة « الكامل » أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية .

- ١ فهو الموجود بذاته الذي أتى إلى الوجود بنفسه .
  - ٢ وهو الأقدم أو الأزلى .
  - ٣ كما أنه «الأوحد» المتفرد بذاته و«سيد الجميع».

وكان « شو » يُجسند الهواء ، وأعطى الحياة أو القوة الخالقة والريح والأنسام التي تتنفسها الأحياء . وهو «لانهائي» و« غير مرئى » .

هذه النظريات عن الخلق وما فيها من لمحات صوفية كأنها ومضات نور ، تثيير إلى بقايا تعاليم سماوية لم يستطع أن يستوعبها فكر بدائى ، فجسَّدها بمحسوس ، حتى يستطيع عقله أن يقبلها .

## ٢ - القَدرُ :

قدر الإنسان ومصيره يقع بين يدى الإله « شو » أو « شوى » أو « شاى » فهو الذى يحدد مصيره عند مولده ، إما رديئاً أو طيباً . ويبدو في مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست حتماً يستحيل تجنبها . فالإنسان قادر على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا أراد الإله له ذلك. وطالما أن الغد دائماً يقع بين أيدى الإله ، فالطفل يولد مصحوباً بالعناية الإلهية . والوالدان يوطدان صلتهما بالآلهة ، فتأمر بأن يولد الطفل لهما . ومنذئذ فإن الإنسان يمارس أعماله فقط من خلال مشيئة الآلهة وموافقتها . فالبشر يقترحون الأفعال أما الآلهة فيفرضونها . أو كما عبر عن ذلك أحد حكماء قدماء المصريين بقوله : الإنسان ينطق بالكلمة أماً الأمر فللرب .

ألا يحاكى ذلك قولنا « العبد في تفكير ، والرب في تدبير » ،

# ٣ - خلق الإنسان من طين:

فالإله خنوم هو الإله الذي يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخاري فيجلس إلى دولابه . ويشكل الطفل وقرينه (شكل ١٤) ومن ألقابه «الفذّاري الذي يشكل الإنسان» .

وجاء في القرآن الكريم « خُلق الإنسان من صلصال كالفخار » . (١٤ – الرحن) ولعل مثل هذه الآية وردت على لسان إدريس عليه السلام . ولكن العقل المصرى القديم جسدها في صورة الإله خنوم يجلس إلى دولاب يُشكِّل البشر من الطين والفخار كما في الصورة ، ويشكل قرينه الذي يشبهه تماماً . ثم تقوم الإلهة « حكات » بإعطائه الحياة أي تهب له الروح ( شكل ١٤ ب ) .

#### ٤ - الروح والقرين والوفاة والبعث:

قلنا إن الإله «خنوم » يجلس إلى دولابه ، ويعمل الإنسان من الفخار . ويستقبل كل إنسان ، عند مولده ، بأمر من الإله « رع » الـ « كا » – والكا هي القرين وتشبه الإنسان تماماً إلا أنها لاترى (شكل ١٦٠) وقد ورد أن إله الشمس « آتوم » عندما خلق أول إلهين بوذلك بأن تفلهما – وضع ذراعيه من ورائهما . ففاضت عليهما الكا التي كانت له ، ودبت فيهما الحياة . ولابد أن وضع الذراعين على هذا النحو كان ذا صلة بمنح الكا . ولذلك كانت الذراعان المعتدان هي رمز « الكا » . وإلى جانب الكا ، توجد الـ « با » ، وتخيلوها عادة كأنها طائر له وجه إنسان ( شكل ١٧ ) وهي الروح .

فإذا مات الإنسان هجرته الكا ، إلا أنها تظل تعنى بالجسد الذى سكنته أمداً طويلاً . وتكون بجانب الميت ، من وقت لآخر على الأقل ، فالموت إذن ليس نهاية ، بل هو انتقال إلى حالة أخرى ، والموتى يقيمون فى مقابرهم أو فى عالم خاص بهم ، وتكون الكا بجوارهم ، لذلك فإن القبر يسمى « دار الكا » . وجاء فى كتبهم : إنك تعيش سعيداً أبداً ( فى القبر ) وبجانبك الكا التى لك ، إنها لن تهجرك أبداً .

لذلك كانت تُقدَّم الأطعمة وفقاً لصيغة القربان الشائعة إلى « كا » الميت ، وكان ينظر إلى الكا وكأنها « آلملاك الحارس » الذى يهتم بالإنسان ويعنى بأمره لذلك كان يوضع بجوار الميت أوانى تحتوى على طعام وشراب .

أما الروح فكانت تترك الجسد وتنفلت منه عند الموت ، وتخيلوها عادة كأنها طائر (شكل ١٨) ، وربما تمثلوا روح الميت الذي يبكونه بين الطيورالتي تستقر على الأشجار (شكل ٩٩) ، أو تتمثل الروح في هيئة زهرة ، وعلى العموم فهي قد تتشكل في أي صورة ، ولا تستقر في



أ - الإله « خنوم » يشكل على دولابه الفخارى إنسان وقريته
 والإلهة « حاتمور » تقدم رمز الحياة



ب - الإله « خنوم » يشكل طفلاً وقرينه بينما تقوم الإلهة « حكات » بإعطائه الحياة

شكل ١٤ - تصور المصريين القدماء لخلق الإنسان وقرينه من طين وإعطائه الحياة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



شكل ٥٠ – خلق الملك وقريته عند ولادته بواسطة الإله « حكاو » وخلفه الإله « حابى » يمسك رمور الحياة . بعد ذلك يقدمهما الإله « حورس » إلى الإله « آمون رع »



شكل ١٧ - الروح (على هيئة طائر)



شكل ١٦ - الملك طفلاً ومن ورائه الكا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

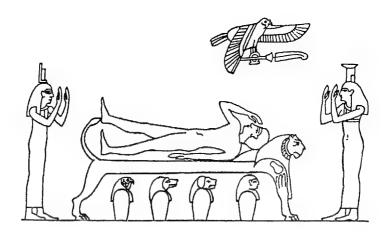

شكل ١٨ - عند الوفاة تنطلق الروح على هيئة طائر وتترك الجسد يلاحظ الإلهة « نفتيس » عند رأس المتوفى و « إيزيس » عند قدمي



مكان ، فهى اليوم هذا وغدًا هذاك ، وبين الصين والآخر تهبط إلى القبر لتزور الجسد ( شكل ٢٠ ) .

والملك المتوفى يطير فى شكل طائر إلى السماء على سلم فإذا كان قد فعل صالحاً فى الدنيا فإنه يطير فى السماء إلى جانب إخوته الملائكة . وقد يأخذه إله الشمس « رع » معه فى سفينته ويجوب السماء معه .

أما الصالحون من عامة الشعب، فينتهون إلى «مقر الأبرار» وتصوروه مجموعة من الجزر تحييط بها المياه، والطعام فيها وفير، بل إن فيها حقل يسمل « حقل الأطعمة »، وأزكى منه حقل يارد « مقر الآلهة والمجدين »، على أنه لم يكن من اليسير أن يوفق كل إنسان في بلوغ حقل الأبرار لصعوبة اجتياز المياه التى تحييط به، لهذا كان من الناس من يأمل في عطف الطيور المقدسة، راجياً أن تنقله إلى هذه الحقول، ومنهم من كان يرجو أن تأتى له الآلهة بقارب يعبر به، وإن كان صالحاً جداً يأخذه معه إله الشمس نفسه ليعبر به في سفينته.

ألا يشبه ذلك - الصراط - الذي يمر عليه الناس يوم القيامة ؟

كذلك قول الحق سبحانه وتعالى:

وسبق أن قلنا إن المؤمن بديانة أوزيريس ، يعتقد أنه كما أن أوزيريس لم يمت حقًا ، فإنه كذلك لن يموت ، وأنه سيبعث في حياة جديدة سعيدة، وسيصحو ثانية على نحو ما بعث أوزيريس للحياة . لا على شكل خيالي، وإنما في مبعث جسد ، لأن الآلهة جمعت معاً عظام أوزيريس . وأن أم أوزيريس – الإلهة « توت » – كما جاء في كتاباتهم : إنها تعطيك رأسك ، وتجلب لك عظامك ، وتجمع لك أعضاءك وتضع قلبك في جسدك ، وروحك تأتى إليك ، وستصاحبك من جديد الكا التي لك ، وتأتى لك حياتك ، ويأتى الإله « چب » ليفتح فمك لتستطيع الكلام من جديد ، و« تحوت » و« حورس » يوقفانك ، ثم يدعو « حورس » « تحوت » بئن يسوق إليك عدوك ثم يضعك فوق ظهره . خذ مكانك فوقه فتنتصر على مضطهديك .

ألا يتفق ذلك مع قوله تعالى:

« رينا أرنا الذين أغلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » . (٢٠ - نملت ) .

وعن القرين جاء في القرآن الكريم:

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو قرين » . (٢٦-الزخرف)

« قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبنس القرين» . (٢٨-الزخرف)

« ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا » . (۲۸ النساء)

« قال قرینه هذا ما لدی عتید » .

« قال قرینه ربنا ما أطفیته ، واکن کان فی ضلال بعید » . واکن کان فی ضلال بعید » .

وفى الحديث الشريف: ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن .. قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم . فلا يأمرني إلا بخير .

أما الروح فقد قال الله تعالى:

« ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .

( ٥٨ – الإسراء)

أما عن الحال في القبر فقد جاء فيها قوله تعالى:

« ومن ودائهم برزخ إلى يوم يبعثون » ، (١٠٠-اللهنين)

وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا هم مع أهل الآخرة - يجاوزون بأعمالهم ، وقال أبو صخر: البرزخ المقابر ، لا هم فى الدنيا ولا هم فى الآخرة ، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون .

وجاء في الحديث الشريف: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرالنار.

#### ه - يوم الحساب:

آمن المصريون القدماء أنه ، بعد القبر يوجد بعث . وحينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام محكمة الموتى .

وجاء مكتوباً عن أحد الحكماء: لا تظن أن هناك أمد طويل إلى أن تحين المحاكمة ، وأنه حتى ذلك الوقت سينسى كل شيء . فإنهم - القضاة - ينظرون إلى أن الحياة كأنها ساعة .

ألا يشبه هذا قوله تعالى:

« ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلاً ساعة من نهار » . (٢٢-الاحتان)

وقوله تعالى:

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » ، (٥٥-الرس)

ويمضى الحكيم قائلاً: وإن الإنسان ليبقى بعد الموت وستكوَّم أعمال إلى جانبه . ألا يشبه ذلك قوله تعالى:

د ووجدوا ما عملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحداً » ، (١٤-الكبد)

ويمضى تصورً المصريين ليوم الحساب هكذا: يجلس قضاة أوزيريس وعددهم ٤٢ قاضياً - بعدد أقاليم مصر في ذلك الوقت - ويُنصب الميزان العظيم . يوزن فيه قلب الميت مقابل علامة الحق . ويتحقق حورس و« أنوبيس » إن كان أخف منها أو أثقل (شكل ٢٢, ٢١) .

وهذاالأمر - الميزان - لم يأت في ديانة أخرى غير ديانة قدماء المصريين فلابد أنهم أخذوه من تعاليم نبى مرسل - وهو إدريس عليه السلام ، وما حدَّث به يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم :

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » (٤٧ - الأنبياء)

« والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » (٨-١١٤مران)

«فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة ، وأما من خفت موازینه فأمه هاویة » (7-4-1)

كما أن الحديث الشريف يقول: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يُسال عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه ، وعن علمه ماذا عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، حديث صحيح أخرجه السيوطى عن أبى برز .

وتقترب من هذا المعنى - الفلسفة الدينية عند قدماء المصريين إذ تطلب من الميت أن يقدم - ما يمكن أن نسميه بلغة عصرنا الحالى - كشف حساب عن أعماله أمام المحكمة (شكل ٢٣) . وكمثال لما يقوله الميت . وكأنهم يلقنونه ما يقول حتى تبرأ ساحته :

لك الحمد أيها الإله العظيم ، يارب الحقيقتين ، هأنذا أجى إليك أجلب الحقيقة وأطرد الإثم.

إنى لم أقترف إثماً ضد البشر . ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة ، ولم أسع بأحد عن رئيسه . ولم أجوِّع أحداً . ولم أذع أحداً يبكى، ولم أقتل ولم أدع إلى القتل . ولم أسبب لأحد ألماً ، ولم أقلل في المعابد الطعام . ولم أسلب طعام الممجدين . ولم أفسق في المكان الطاهر لإله مدينتي . ولم أطفف مكيال الحب . ولم أنقص مقياس الذراع . ولم أسرق الماشية من مرعاها . ولم أمنع ماء الفيضان في وقته ولم أسدٌ على الماء الجاري .

iverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ٢١ - الإله « أنوبيس » يزن قلب المتوفى وخلفه تقف « ماعتى »

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

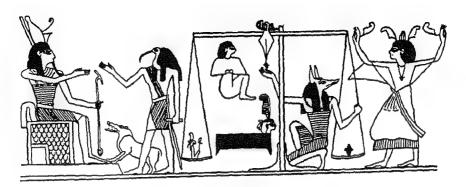

شكل ٢٢ - وزن قلب المتوفى أمام الإله « أوزيريس »



شكل ٢٣ - محاكمة المتوفى أمام القضاة (في أعلا الصورة) بعد وزن أعماله

ثم يلى هذا اعتراف أمام كل إله على حده: يا صاحب الحظوة العديدة فى هليوبوليس . إنى لم أقترف ذنباً . يا حاضن اللهب فى خراحاو . إنى لم أنهب ، يا إله هرموبوليس ، إنى لم أغش ، ويظل يذكر كل إله بمنطقته ، ويبرى نفسه من إثم ، مثل : إنى لم أقتل البشر ، إنى لم أطفف مكيال الحب ، إنى لم استرق السمع ، إنى لم أزن وهكذا يبرى ونفسه مرتين ،

والميت المبرور - إن له مقره أمام الإله العظيم .

والقمح فيه سبعة أذرع .

وهذا يشبه قوله تعالى: « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . (٥٥ - القدر) وهو يخرج إلى حقل يارو (مقابل الجنة) وهو يُعطَى الفطائر والخبر . وحقلاً طول الشعير

إن الأتقياء (الذى يعبدون أوزريس) لا يذهبون أمواتاً . بل يذهبون أحياء . وهم لا يحيون بعد الموت حياة الأطياف والأشباح فحسب . وإنما يبعثون لحياة حقيقية جديدة يحرزون فيها أجسادهم وأرواحهم ، فلهم قلوبهم ، ولهم أزواجهم ، ولهم أفواههم ، ولهم أرجلهم ، ولهم أذرعهم ، ولهم سائر أعضائهم .

كل هذه العقائد وردت في كتاب الموتى . وعلى ذلك فإنها ترجع إلى زمن قديم جدًا . ولما كانت الأهرام قد بنيت في عصر الأسرة الثالثة فإن نشأة هذه العقائد ، ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وهو ما يدل على أنها مستقاة مما حدَّث به إدريس عليه السلام ، والمؤكد أنه كان في زمن ما في عصر ما قبل الأسرات أيضاً .

ويمضى الزمن . وتمر القرون ، ويتكاثر الخلق فى مكان آخر من الأرض ، هذه المرة فى . أرض ما بين النهرين (العراق حالياً) وتبرز الحاجة إلى نبى يهديهم سواء السبيل ، وكان هذا النبى هو نوح عليه السلام .

# نوح عليه السلام

## العراق قبل نوح:

لقد افترضنا فيما سبق أن قابيل بعد أن قتل أخاه ترك إخوته وأباه وهاجر شرقاً (في الطريق رقم ١ شكل ٢٤ ) وكما تقول التوراة : سكن أرض نود . شرقي عدن .

وتكاثر أبناء قابيل وزاد عددهم فلم تعد أرض نود تكفيهم — فارتحلوا شرقاً أيضاً . بحذاء ساحل البحر ، ثم تبعوا الشريط الساحلى شمالاً ، حتى وصلوا إلى مكان مضيق هرمز . وفي ذلك الوقت من أواخر العصر الجليدى الرابع ، كان المضيق جافاً ، فعبرته جماعات منهم اتجهوا إلى جنوب شرق آسيا . وواصل آخرون السير شمالاً حتى وصلوا أرض العراق الخصبة ، أرض ما بين النهرين .

وجاء فى كتاب العهد القديم تكوين ٤: وعرف قايين (قابيل) امرأته، فحبلت وولدت حنوك ، وكان يبنى مدينة فدعا إسم المدينة كاسم ابنه حنوك ، وولد لحنوك عيراد ، وعيراد ولد محويائيل ولد متوشائيل ، ومتوشائيل ولد لامك ، واتخذ لامك لنفسه امرأتين ، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة فولدت عادة يابال الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواشى ، واسم أخيه يوبال الذى كان أباً لكل ضارب بالعود والمزمار ، وصلة أيضاً ولدت توبال قايين ، الضارب على كل آلة من نحاس وحديد ، وأخت تسمى نعمة ،

وتكاثر أبناء قابيل ، ولو رجعنا إلى المسألة الحسابية ص ٣٧ لوجدنا أن عدد أبناء قابيل وأحفاده ، في الجيل السادس قد يصل إلى حوالي المليون نسمة . وحين وصلت جماعات منهم إلى أرض ما بين النهرين وجدت الماء الوفير والأرض الصالحة للزراعة - فتوافر الغذاء للإنسان والحيوان، ومكّنت هذه العوامل على الاستقرار . وهذا هو أول طريق الحضارة . لذلك فقد شهدت أرض ما بين النهرين ثاني حضارة في العالم . فقد سبقتها مصر إذ وصلها أبناء شيث واستقروا في وادي النيل وكونوا أول الحضارات ، ولما كان جنوب العراق تغطيه المستنقعات والأحراش . فقد واصل الزحف السكاني مسيرته إلى شمال العراق واستقر الناس في الوديان وحول المجارئ المائية ، وبدأت في الألف الخامس قبل الميلاد - أولى مظاهر الاستقرار وكشفت البحوث الأثرية عن حضارات الحقبة الحديثة في ثلاث مناطق : (شكل ٢٥) .

في جارمو: شرق منطقة كركوك الحالية .

في حسونة : جنوب الموصل الحالية .



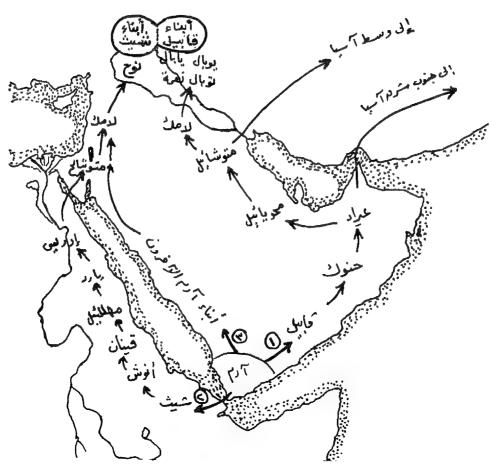

شكل ٢٤ -- طرق هجرات أبناء أدم والتقاء أبناء شيث وأبناء قابيل في شمال العراق

في حلف: في أعالى نهر الخابور.

وقد اعتبرت جارمو أقدم قرية زراعية في العراق ، ووجد بها تماثيل طينية بدائية متواضعة لحيوانات ورجال ومايشبه نساء جالسات .

ووجد في مخلفات حسونة آثار أكثر تقدماً - إذ وجد فخار خشن بدائي ، وفخار ذو زخارف مرسومة ، وفخار ذو رسوم محفورة حفراً بسيطاً .

أما حضارة خلف فكانت أرقى ، فقد وجد بها فخار يدوى مصقول ، مزخرف برسوم حيوانية ونباتية وتخطيطية .

وتتابع التطور في صناعة الأواني في إتجاه الشمال يؤيد ما ذُكِرٌ من أن ارتحال القبائل كان من الجنوب إلى الشمال .

وتكاثر أبناء قابيل ، وكانوا - كما تقول الكتب - مثل جدهم قابيل . غلاظ القلوب قساة .

وفى المراحل الأولى من هجرتهم - شرقى عدن - لعلهم اشتاقوا لرؤية جدهم الأكبر آدم ، ولم يكونوا ليستطيعوا العودة لرؤيته فى حياته ، أو لزيارة قبره بعد مماته ، ولعل الشيطان أغواهم ، ووسوس لبعضهم أن يصنع تمثالاً على هيئة رجل، ليرمز لأبيهم آدم - وكانوا يطوفون حوله ويذكرون الله ، وعلى مر الأيام نسى الأحفاد وأبناء الأحفاد - ذكر الله ، وعبدوا الصنم ذاته ، وكانت هذه بداية الشرك بالله ،

ولما ملأت الذرية شمال العراق . يقال أنه ظهر فيهم خمسة رجال صالحين ، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر . وأحبهم الناس لعدلهم وصلاحهم . وتصادف أن ماتوا جميعاً في شهر واحد . فجزع القوم عليهم . فقال رجل من نسل قابيل : هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم حتى تذكروهم ؟ فنحت لهم خمسة أصنام ونصبها لهم . ومرت السنون وقدسوها وعيدوها .

كذلك سبق أن قلنا إن شيث عبر مضيق باب المندب وسار بنوه شمالاً وعمروا أرض وادى النيل وظهرت فيهم عبادة التماثيل والأصنام فأرسل الله إليهم إدريس عليه السلام - فأمنوا به - وترسخت فكرة البعث والحساب في الآخرة في الوجدان المصرى منذ القدم - إلا أن القوم - بعد أن رُفع إدريس عليه السلام - لم يلبثوا إلا قليلاً حتى عاودهم الضلال . وضاقت أرض مصر بسكانها ، فارتحلت قبائل منهم في إتجاه الشمال الشرقى ، ووصلت أرض فلسطين ، ثم الشام ، ثم شمال العراق - حيث إلتقوا بأبناء عمومتهم أبناء قابيل .

وقال ابن عباس : كان أدم قد أوصى ألا يناكح بنو شيث بنى قابيل . وكان بنو قابيل يعيشون في السهول ، بينما بنو شيث يعيشون في الجبال ، وظلوا يتجنبون الإختلاط بهم فترة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ٢٥ - حضارات العصر المجرى الحديث في العراق

من الزمن . ويستطرد ابن عباس قائلاً: وقال مائة من بنى شيث لو نظرنا ما فعل بنو عمنا — يعنون بنى قابيل . فهبطت مائة من الجبال إلى السهل . ورأوا النساء من بنى قابيل ، وكُنَّ صباح الوجوه ، واحتبس النساء الرجال فلم يعودوا . فنزل مائة أخرى احتبستهم النساء أيضاً . ثم هبط بنو شيث كلهم واختلطوا ببنى قابيل (شكل ٢٤) وظهرت المعاصى فيهم أيضاً .

قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون مجرد تعبير عن إرجاع القساد والضلال إلى أبناء قابيل .

وتكاثر الناس ، وظهرت حضارات ذكرها جورجى زيدان فى كتابه «العرب قبل الإسلام» ، أخذاً عن الترجمة اليونانية لكتاب الكاهن بروسوس ، وقال إن عدة دول وجدت فى بلاد مابين النهرين قبل الطوفان ، وأن عدد ملوكها ١٠ وأن سنى حكمهم بلغت ٢٠٠٠ سنة . ومن المؤكد أن هناك خطأ فى عدد الأصفار والأقرب للعقل أن تكون سنو حكمهم ٢٣٠٠ سنة فيكون حكم كل ملك هو ٤٣٢ سنة . وهى فترة معقولة بالنسبة للأعمار فى ذلك الوقت .

وخلال هذه الحقب الطويلة نسيت الأجيال أى ذكر عن الله ، ونشدوا تجسيد القوة الخالقة في تعاثيل صنعوها وعبدوها ، وسبق أن ذكرنا أنهم عبدوا الأسلاف ، ود وسواع ويغوق ويعوق ونسراً ، وبنو المعابد لهذه الأصنام وقدموا القرابين وتسلط الكهنة والملوك على الرعية ، وساد الظلم وفشت الفاحشة ، وخاصة بين أبناء قابيل ، والذي تقول التوراة عن أن يوبال – وهو من ذرية قابيل – كان أباً لكل ضارب بالعود والمزمار ، ونحن نعام ما لتأثير الموسيقي على النفوس ، ولعله وضع من الألحان والترانيم ما يضفي على الجو الرهبة ، مما يزيد من تسلط الكهنة ونفوذهم ، ولم يقتصر الضلال على أبناء قابيل وحدهم فقد ضلاً أيضاً كثير من نسل شيث ، إلا بطناً واحداً من نسل إدريس عليه السلام .

وكان إدريس عليه السلام في مصر وقد وُلد له عند عمر ٦٥ سنة ابنه متوشالح ثم وُلدَ لمتوشالح ثم وُلدَ لمتوشالح عند عمر ١٨٧ سنة ولد سماه لامك . وعاش لامك ٧٧٧ سنة . ولابد أن متوشالح ولامك كانا ضمن من هاجروا من مصر إلى فلسطين ثم عبروا سوريا واستقروا في شمال العراق وكان لامك ابن ١٨٢ سنة لما وُلدً له ولد سماه نوحاً (شكل ٢٦) .

تقول التوراة إصحاح ٥: وعاش لامك مائة واثنتين وثمانين سنة . ودعا اسمه نوحاً قائلاً هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب .

ونفهم من هذا أن الإسم مشتق من ناح ينوح بمعنى العزاء والراحة والإسترواح والتنعم . ومنها جاء استخدام المسيحيين لفظ «المتنيح» بمعنى المرحوم . وصفاً ودعاء للميت بالرحمة والراحة والتنعم في الآخرة .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



. شكل ٢٦ - يبين نسب أبناء آدم حتى نوح مروراً بإدريس ، كل مربع طولى = ٥٠ عاماً الرقم أسفل العامود هو العمر الكلي الرقم الرقم الجانبي هو العمر عند ولادة الإبن

إلا أن يعض المفسرين يرونه مشتقاً من النواح.

كما أن الأستاذ رؤوف أبو سعدة يرى أنه مشتق من ناح ينوح العبرى ، بمعنى البقيا والتلبث لطول مكته في قومه ( ألف سنة إلا خمسين عاما ً) .

وقد يكون هذا صحيحاً لو كان الذى اختار له الإسم هو الله سبحانه وتعالى . كما كان الحال مع إسماعيل وإسحاق، إذ أن الملائكة التى بشرت بهذين النبيين أعطتهما أسميهما عند البشرى بهما – أما نوح فليس هناك من دليل على أن الله هو الذى اختار له هذا الإسم ، ولم يكن لامك يعرف أن ابنه نوحاً سيعيش هذا العمر المديد ليسميه نوحاً من البقيا والتلبث .

كذلك لا نرى معنى للإشتقاق من النواح لأن كل الأطفال تبكى فى الصغر . وإن كانوا يقصدون النواح على قومه لعدم إيمانهم به . فما كان لامك يعرف أن ابنه سيكون نبياً وأن قومه سيكذبونه ، وسيكون النواح عليهم .

ولذلك لا بأس من الأخذ بما قيل من أنه سمِّى نوحاً - من قبل والده - بمعنى الراحة والاسترواح والتنعم بعد تعبه في فلاحة الأرض .

# نوح في قومه

وشب نوح — كما يشب غيره من الشباب . ولا نعرف إن كان رعى الغنم في شبابه ، كما فعل كثير من الأنبياء . كذلك فلعل والده كان نجاراً ، فأخذ نوح عنه النجارة كصنعة أو أن صناعته السفينة فيما بعد كانت إلهاماً من الله بدون سابق معرفة أو خبرة ، وتكون هذه معجزة أخرى لقوله تعالى: «واصنع القلك بأعيننا ووحينا» (من ٢٧ – مود) ومن المرجح أيضاً أن والده — لامك — لم يكن من المتدينين أو لم يكن من المتعصبين لديانة قومه ، فلم يُجبر نوحاً على الركوع أو السجود للأصنام التي كان يعبدها قومه ، لعصمة الأنبياء من ذلك حتى في طفولتهم أو المراحل الأولى من شبابهم ،

وشب نوح ، ورأى الضلال الذي عليه القوم ولم يقتنع أن هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة حقه ، أو أنها قادرة على نفع الناس أو ضرهم ، فالناس هم الذين يصنعونها بأيديهم .

وراح يقلب بصره فى السماء يطلب الهداية . وانجابت عن قلبه الغشاوة ، وغمره نور ، وجاءته البينة ، وحياً من الله ، يصب فى قلبه العقيدة الحقة ، وهى أن خالق هذا الكون هو إله واحد لا إله إلا هو واحد أحد لاشريك له .

« إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم على العالمين » ( ٣٣ - آل عبران )

واختلفوا في سن نوح يوم بعثه ، عن ابن جرير قال ابن خمسين سنة ، وقيل أيضاً ابن ثلاثمائة وخمسين سنة ، وعن ابن عباس قيل ابن أربعمائة وثمانين سنة .

ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده ، وحذَّرهم من مغبة العصيان .

- « لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .
- « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين . الا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » . (37,77-40)
- « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله . ما لكم من إله غيره ، أفلا تتقون» .

بهذه الآيات من ثلاث سور مختلفة كانت بداية ذكر قصة نوح ويمكن استخلاص الكيفية التي دعاهم بها إلى دين الله كالآتى :

- دعوة إلى عبادة الله ،
- -- ليس هناك إله إلاَّ الله وحده .
- أنذرهم إن خالفوا وعصوا ، وتوعدهم بعذاب ، وصف مرة بأنه عذاب عظيم ، ومرة أخرى بأنه عذاب أليم .

و آمن به نفر قليل - من الضعفاء والفقراء ورقيقى الحال ، وكذَّب به كبراء القوم ووجهاؤهم ، بالطبع حرصاً على مكانتهم وثرائهم ، ولكنهم راحوا يتلمسون أعذاراً يبدونها - يُغلقُون بها أهوا عهم فقالوا :

أى أنهم رأوه واحداً منهم - لا يمتاز عليهم بشىء - لا بالغنى ولا بالثراء فاستبعدوا أن يكون الله قد اختاره لذلك الأمر . وقالوا إنه إنما يريد بهذه الدعوة ، أن يتخذ مجلس الصدارة فيهم . وأن يكون له الفضل عليهم أو يرأسهم بهذه الدعوة .

« فقال الملأ الذين كفروا من قومه ، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، ماسمعنا بهذا في آبائنا إلأولين » يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، ماسمعنا بهذا في آبائنا إلأولين »

وكان الرد على هذا الاعتراض هو:

« أو عجبتم أن جامكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واتتقوا والملكم ترحمون ؟ » .

ونفى أنه يريد بهذه الدعوة أجرًا ، من جاه أو مال أو سلطان عليهم ،

« ويا قوم لا أسالكم عليه مالاً . إن أجرى إلاً على الله » .

( 44 - AUL )

وقال: « إنى لكم رسول أمين ، فاتقوا الله وأطيعون ، وماأسألكم عليه من أجر ، وإن أجرى إلاً على رب العالمين » .

وأكد لهم أنه رجل منهم، وبشر مناهم ، واكن الله منَّ عليه وهداه.

« ولا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملّك » . (٣١-مود)

ولعلهم طلبوا منه بعض الخوارق ، مثل أن يرزقهم مالاً كثيراً وذهباً ، أو يخبرهم بما يحدث في الغد أو كذا ... وهذا دأب للكذبين في كل العصور ، فقد قال الكافرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً . أو تسقط السماء كما زعمت عليناً كسفاً . أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تُنزّل علينا كتاباً نقرؤه . قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولاً . ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاحهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً » .

( ۸۹ – ۹۶ الإسراء)

سبب آخر أبدوه لعدم اتباعهم لنوح عليه السلام ، وهو أن الذين اتبعوه هم من الضعفاء . كالباعة والحاكة وأشباههم ، ولم يتبعه الأشراف ولا أثرياء القوم . ثم قالوا له إن هؤلاء الذين اتبعوه لم يتبعوه عن تروِّ منهم أو تفكر ، بل بمجرد أن دعاهم أجابوه ولبُّوا دعوته من أول الأمر ومن مبدئه وأن هؤلاء لا يفضلونهم بمال أو جاه .

« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرأى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين » . ( 77 - 40. )

« قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » . ( ١١١ - الشعراء )

ثم قالوا ، إن هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا به ، منهم من كان خطّاءً من قبل . فكان الرد عليهم إنه لا يلزمه شيء بما كانوا يعملون في الماضي وأن حسابهم في ذلك على ربهم .

وطلبوا منه إن كان يريدهم أن يؤمنوا به أن يطرد هؤلاء الضعفاء أنّفةً منهم أن يجلسوا معهم واستكباراً عليهم ، وكان الرد بالرفض ،

- « قال وما علمى بما كانوا يصنعون . إن حسابهم إلاً على ربى لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلاً نذير مبين » . (١١١ ١١٠ الشعراء)
- « وما أنا بطارد الذين أمنوا ، إنهم ملاقوا ربيهم ، ولكنى أراكم قوماً تجهلون » ، (من ابة ٢١ مرد )

وكان هذا نفس ما طلبه أشراف قريش من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - إذ طلبوا أن يجعل لهم مجلساً خاصاً لا يشاركهم فيه الفقراء ولا الضعفاء ولا العبيد . فنزل قوله تعالى :

« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشِّي يريدون وجهه » .

(٢٥ - الأنعام)

ثم راح قوم نوح يلتمسون الأعذار لعدم إيمانهم به ، وألهمه الله الرد على هذه الأعذار . قالوا إنه افترى هذا الأمر .

« أم يقولون افتراه ، قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون » ،

وقالوا إنه حاد عما كانوا يعبدون . وضلٌّ عن شريعتهم

« قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ، قال يا قوم ليس بي ضلالة ، ولكني رسول من رب العالمين » ، ( ١٠ - ١١ الأعراك )

قالوا إنه مجنون

« كذبت قبلهم قرم نرح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدُجر » ، (١ - القرر) « كذبت قبلهم قرم نرح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدُجر » ، (١٠ - النمنون) « إن هو إلا رجل به جنّة فتريمنوا به حتى حين » ،

كذلك كانت امرأة نوح تقول لقومها عنه إنه مجنون لأنها كانت كافرة مثلهم . وكانت هذه خيانة منها لزوجها – إذ المفروض أن الزوجة ألصق الناس بزوجها وأعلمهم بحاله . وكانت تعلم جيداً أن ما يدعو إليه هو وحى من الله تعالى . واكنها مجاراة لكفرها ولقومها كانت تشيع عنه

أنه مجنون . وعبر عن ذلك القرآن الكريم بالخيانة في قوله تعالى :

« ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط . كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما . فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً . وقيل ادخلا النار مع الداخلين » .

وليس المراد في قوله تعالى فخانتاهما ، إتيان فاحشة ، إذ أن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاخشة لحرمة الأنبياء . قال سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة عن سليمان بن قوم . سمعت ابن عباس يقول في هذه الآية : مازنتا – أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر عنه أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافة . وقال العوفي عن ابن عباس . كانت امرأة نوح تُطلِعُ على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به . فيعذبونه أو يصدونه عن دين الله .

وسيأتي ذكر هذه النقطة ثانية عند الكلام عن ابن نوح الذي كان من المغرقين .

ذكّر نوح قومه بآيات الله في الكون . واستحالة أن تكون أصنامهم التي يعبدونها هي التي خلقت السماوات والشمس والقمر . ويستحيل أن تكون هي التي خلقتهم . وكان في اللفظ القرآني إشارة إلى أن الإنسان يتغذى وينمو على ما تنبت الأرض من خيرات ، سواء له أو لمواشيه فكأن الإنسان ينبت من الأرض – وإذ يموت يعود تراباً لأنه خلق من تراب الأرض وهذاشيء ملموس لهم . ومن الواجب أن يؤمنوا كذلك بأن الله سيخرجهم ثانية من الأرض ليحاسبهم على أفعالهم . كما أن الله هو الذي جعل لهم الأرض ذلولاً منبسطة يمشون في مناكمها ومسالكها .

« ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ، وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً . والله أنبتكم من الأرض نباتاً ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ، والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبّلاً فجاجاً » .

ويجدر بنا أن نشير إلى إعجاز اللفظ القرآني الذي احتوته هذه الآية في قوله تعالى « وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً » . إذ أن السراج يشتعل ويُشع ضوءاً وحرارة . وهذا ما يحدث داخل الشمس . إذ أثبت العلماء أن تفاعلات نووية تحدث بها وترفع حرارتها إلى ملايين الدرجات وتشع الضوء والحرارة . أما القمر فهو يعكس هذا الضوء فيبدو منيراً ، ولكنه ليس بسراج يضيء بذاته وليس به احتراق يشع ضوءاً .

كذلك اعتماد الإنسان في معيشته وبناء جسده ونموه على ما تنبت الأرض فكأنه ينبت من الأرض ، ثم إشارة سريعة إلى البعث في الآخرة « ويخرجكم إخراجاً » .

وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في مقدمة هذا الكتاب بأن الهدف من القصص القرآني ليس فقط السرد التاريخي للأحداث . بل تمتزج به العبرة والعظة والترغيب والترهيب . في إيجاز وإعجاز لا يتعارض مع أي تقدم علمي يظهر في المستقبل .

ورغّبهم فى الإيمان بأن لهم الثواب فى الدنيا . مطرٌ غزير تكثر به الغلة وتزداد المواشى فتزداد ثروتهم وأموالهم ، ويكثر أبناؤهم وتخضر الأرض ، وتصبح كأنها جنة تجرى من خلالها أنهار كثيرة . وكيف أنهم بعد كل ذلك لا يطمعون فى ثواب الله فيعظمونه ويوقرونه . وأن الله سيغفر لهم ما سبق بن تكذيبهم ومن خطاياهم .

« فقلت استغروا ریکم إنه کان غفاراً ، یرسل السماء علیکم مدراراً ویمددکم بأموال ویتین ، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم أنهاراً ، ما لکم لا ترجون لله وقاراً » ،

ولكنهم أصروا على تكذيبه بل وهددوه بالرجم ، « قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » ،

وبدأوا في إيذائه .

روى المفسرون أن نوحاً عليه السلام كان يأتى قومه فيدعوهم إلى الله ، فيجتمعون عليه ويضربونه الضرب المبرح ، ويخنقونه حتى يغشى عليه ، ثم يلقونه فى حصير ويرمون به فى الطريق ، ويقولون أنه سيموت بعد هذا اليوم . فيعيده الله سبحانه وتعالى إلى قُوتُه ، فيرجع إليهم ويدعوهم إلى الله ، فيفعلون به مثل ذلك .

وقال مجاهد وعبيد بن عمير : كانوا يضربونه حتى يغشى عليه ، فإذا أفاق قال : رب اغفر القومي فإنهم لا يعلمون .

وقال ابن عباس ، جاء رجل يتوكأ على عصا ومعه ابنه إلى نوح ، فدعاه نوح إلى عباده الله ، فقال الولد ، يا أبت أمكنًى من العصا ، فأخذ العصا وضرب نوحاً فشجه فى رأسه وسالت الدماء منه ، فقال نوح «رب قد ترى ما يفعل بى عبادك فإن يك لك فى عبادك خير فاهدهم ، وإن يك غير ذلك فصبرنى إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين .

وقيل إن رجلاً من قوم نوح حمل ابنه على كتفه ، فلما رأى الصبى نوحاً قال لابيه، أعطنى حجراً ، ورمى به نوحاً عليه السلام فأدماه ،

وهكذا بقى النبى الكريم يُؤذّى ويُعنَّب ، وهو مع ذلك صابر ، لا يدعو على قومه بالعذاب، وإنما كان يؤمل فيهم أو فى أبنائهم الخير والصلاح ويقول ، لعل الله يخرج من أبنائهم من يؤمن بالله ، ومع هذه المدة الطويلة التى ظل نوح يدعوهم فيه – لم يؤمن معه إلا القليل منهم ، وكان كلما انقرض جيل جاء من بعده جيل أخبث وألعن ، فلقد كان القوم يوصون أولادهم بعدم الإيمان به ، وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل – يابنى إحذر هذا ، لا يغرنك عن دينك وآلهتك ( تفسير القرطبى ) .

وأقام فيهم ست مائة سنة داعياً ومذكراً وناصحاً ، وسلك جميع الطرق لإبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان . ومع ذلك لم تلن قلوبهم وقابلوا الإحسان بالشدة . ومالوا عليه بالضرب ونفذوا تهديدهم بأن يكون من المرجومين ورجموه .

قال لهم ئقد لبث فيكم مدة طويلة وطال مُقامى بينكم وكثر تذكيرى بآيات الله عليكم ودعوتى لكم لتعبدوه . وقد توكلت على الله فلا أبالى بشىء بعد ذلك . وطلب إليهم أن يجتمعوا هم وشركاؤهم الذين يدعونهم من دون الله وكذلك المشركون أمثالهم . وألا يكون الأمر ملتبساً عليهم . بل يدرسوا الأمر جيداً ويفصلوا فيه ، ويتخذوا قراراً بصدده : وطلب منهم أن يخبروه بعد ذلك بما استقر عليه رأيهم ، إن كانوا سيؤمنون به أم يظلون على كفرهم ، وطلب منهم ألا يتأخروا في إخباره بما استقر عليه رأيهم ، وذكرهم ثانية بأنهم إن كذبوه ولم يطيعوه ، فإن ذلك لن يكون سببه أنه طلب منهم أجراً لا يطيقونه فهو لم يسألهم أجراً ، وإنما أجره على الله وأن كل ما يهدف إليه هو أن يؤمنوا به ويكونوا لله مسلمين .

« قال إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيري بآيات الله ، فعلى الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركامكم ثم لا يكن أمركم عليكم غُمَّة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ، فكذبوه » .

ثم بدأ ينذرهم بعذاب الله إن أصروا على كفرهم .

« إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . قال يا يقوم إنى لكم نذير مبين ، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مستمعًى ، إن أجل الله إذا جاء لا يُؤخر لو كنتم تعلمون » ،

وأصروا على الكفر وعبادة الأصنام . فبدأ نوح يضيق بهم وبكفرهم .

« قال نوح ، رب إنهم عصوتي واتبعول بن لم يزده ماله وولده إلا خساراً

7 A .... 1

، ومكروا مكراً كباراً ، وقالوا لا تُذَرِّنُ وَدًا ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ، وقد أضلوا كثيراً ، ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً » ، (١٥ - ٢٣ نرح )

وكرر عليهم الدعوة للإيمان أكثر من مرة بالليل والنهار . ولكنهم كانوا لا يستجيبون لدعوته - بل إنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يدعوهم إليه . وهم في هذا يحاكون ما فعله كفار قريش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك الله في قوله :

« وقال الذين كفروا لا تسعموا لهذا القرآن وألفوا فيه لعلكم تغلبون » .

( ۲۱ – فصلت )

واستمر قوم نوح على ما هم فيه من الكفر والشرك.

وكانوا يُغطُّون رؤوسهم بثيابهم حتى لا يسمعوا قوله ، واستكبروا أن يطيعوه ، واستنكفوا عن إتباع الحق والإنقياد له ، ودعاهم جهرة بصوت يسمعه كل الناس ، ثم كرر عليهم الدعوة كل على حده ، فيما بينه وبينهم ، وطلب منهم أن يرجعوا عما هم فيه من الضلالة ، وأنهم لو استغفروا لذنوبهم وما سبق من تكذيبهم له ، فإن الله سيغفر لهم ذلك ، بل وسيرسل عليهم المطر الغزير وتزدهر الأرض وتصبح كأنها جنات – لكل واحد منهم جنة – وتكثر الأنهار ، وسألهم سؤال توبيخ وتقريع – لماذا لا توقرون الله وتعظمونه حق عظمته وفي هذا استفهام ضمنى : ألا تخافون بأسه وغضبه ونقمته !!

« قال رب إنى دعوت قومى ليلاً ونهاراً . فلم يزدهم دعائى إلاً فراراً. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً . ثم إنى دعوتهم جهاراً ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً . فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وينين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . ما لكم لا ترجون لله وقارا » .

ولبث فيهم مئآت السنين يدعوهم فلم يؤمن به إلا نفر قليل ، وضاقوا به وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب الذي توعدهم به إن كان صادقاً في أمره ،

« قالوا يانوح لقد جادلتنا فأكثرث جوالنا ، فاننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ،

وضاق هو بهم أيضاً كما ضاقوا به . واشتكى إلى الله وطلب منه أن يفصل فى الأمر ، وأن ينجِّيه هو ومن معه من المؤمنين قال :

« رب إن قومى كُذبون ، فافتح بينى وبينهم فتحاً ، ونجنى ومن معى من المؤمنين » ،

كانوا قد تحدوه أن ينزل بهم ما يتوعدهم به من العذاب إن كان صادقاً في دعواه . إذ قالوا « فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » . وكان رده أن العذاب الذي توعدهم به ليس من عنده هو ، بل من عند الله عز وجل ، وراجع إلى مشيئته ، وهو وحده الذي يحدد متى ينزل بهم العذاب ، وقال إن كل شيء مردّه إلى الله . وحتى نصحه لهم لن يكون ذا نفع لهم إن كان الله قد كتب عليهم الضلالة بما علم من فساد طويتهم وخبث سريرتهم ، وأنهم في الآخرة راجعون إلى الله . وفي هذا إشارة وتذكير لهم بأن هناك حساب في الآخرة على أفعالهم وتكذيبهم .

« قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصبح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون » .

وأخبر الله نوحاً أنه لن يؤمن به من قومه ، إلا النفر القليل الذين آمنوا به . وأمره ألا يحزن بسبب ذلك ، ويما كانوا يجيبونه وماكانوا يفعلون به عندما كان يدعوهم إلى الله .

« وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » .

فلما كان الأمر كذلك ، وعلم أن الغالبية الكافرة لن تؤمن مهما كرر عليهم الدعوة للإيمان . فهم سادرون في غيهم ، ضلوا ويُضلِّون غيرهم .

« وقد أضلوا كثيراً ، ولا تزد الظالمين إلاً ضلالاً» . (  $YE = ic_3$  )

وعلم أن لا فائدة من دعوتهم إلى الهدى ، ولا فائدة حتى من بقائهم على الأرض أحياءً ، لأنهم حتى إن بقوا فإن نسلهم سيكون كافراً مثلهم ، بل إنهم سيعملون على نشر الكفر في الأرض ، فتوجه بالدعاء إلى الله أن يبيدهم .

« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديَّاراً . إنك إن تذرهم يضلُّوا عبادك ولا يلدوا إلاَّ فاجراً كثَّاراً » .

واستجاب الله لدعوة نوح.

« ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على نوح في العالمين ، إنا كذلك نجزى المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين ، ثم أغرقنا الأخرين » ،

وصندر أمر الله ،

« ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مُغرقون » ، ( ۲۷ - مود ) ولکن کیف یکون غرقهم ، وکیف تکون نجاته هو وأهله؟

« وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى في الذين ظلموا . إنهم مفرقون » .

بأعيننا كناية عن عناية الله به أثناء صنعه للسفينة ، من تَعدَّى الكفار عليه ، وكذلك لتكون السفينة جيدة الصنع . وقيل المراد من أعيننا ، ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً لحفظك ولمعونتك والمراد بوحينا أن نوحاً عليه السلام لم يكن يدرى كيف يصنع السفينة فأوحى الله إليه طريقة صنعها .

وأمره الله تعالى ألاً يراجعه فى أمر الذين ظلموا وكذبوه ، بأن يطلب لهم التأجيل أو دفع العذاب عنهم ، لأنهم قد حُكِم عليهم بالإغراق ، وجرى بذلك أمر الله وقضاؤه ، ولا راد لقضائه فهم مغرقون .

ويدأ نوح عليه السلام في صناعة الفلك .

« ويصنع الغلك ، وكلما من عليه ملاً من قومه سخروا منه ، قال إن تسخروا منا، فإنا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ، يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم » ،

كانوا يسخرون لأنه لا توجد بحار في هذه المنطقة . والسفن التي كانت تصلح السير في الأنهار وفروعها – لابد أن تكون أصغر من ذلك بكثير ، من هنا كانت سخريتهم ، وقيل : كانوا يتضاحكون ويقولون : يا نوح صرت نجّاراً بعد ما كنت نبيّاً ، وكان رده عليهم أنهم بقولهم هذا يستوجبون السخرية منهم ، وقيل لم يسخر منهم فعلاً لأن السخرية لا تليق بالأنبياء . فكأن السخرية مجازاً بسبب جهلهم ، ومكافئة اسخريتهم به ، وسيحلُّ عليهم العذاب الذي يخزيهم ويذلهم ويهلكهم ، والهم في الآخرة عذاب مقيم ودائم في النار .

# صنع السفينة:

لم يتعرض القرآن الكريم لطريقة صنع السفينة ولا أبعادها لأنه - كماسبق أن قلنا - إن الهدف من القصص القرآني هو العبرة والعظة وليس في طريقة صنع السفينة - أو كم ذراعاً

طولها وعرضها ، أو كيف طليت بالقار أو من أين جاء القار كل هذه تفاصيل قد تشتت ذهن القارىء عن العبرة المستهدفة ، وهو أن تكذيبهم لنبيهم كان هو السبب في عذابهم وإغراقهم .

وتجاوز القرآن الكريم عن هذه التفاصيل . فتح مجالاً عند البعض للأخذ عن مرويات أهل الكتاب . ونحن نعلم مقدار ما فيها من عدم دقة ومبالغات لا يصدقها العقل . ولئن ذُكرَت هنا - نقلاً عن بعض الكتب التفاسير - فلبيان أنها إضافات مسلمة أهل الكتاب . وحتى لو ادعى بعضهم أحاديث شريفة متعلقة بها . فهى من الأحاديث التى لا يُشكُ فى أنها موضوعة .

قال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه. فكان ذلك في مائة عام . ونَجَرها في مائة أخرى وقيل في ٤٠ سنة ، وأنه كان خشب الساج .

واختلف المؤرخون في أبعاد السفينة .

فذكر محمد بن اسحق أن طولها كان ٨٠ ذراعاً وعرضها ٥٠ ذراعاً .

وعن الحسن كان طولها ٦٠٠ ذراعاً وعرضها ١٠٠ ذراعاً .

وعن ابن عباس طولها ١٢٠٠ ذراعاً وعرضها ٦٠٠ ذراعاً وقيل طولها ٢٠٠٠ ذراعاً وعرضها ١٠٠ ذراعاً .

أما التوراة فتذكر طولها ٣٠٠ ذراعاً . وعرضها ٥٠ وارتفاعها ٣٠ ذراعا.

ولا شك أن القول الأول وهو ٨٠ × ٥٠ ذراعًا أي ٥٦ × ٣٥ متراً مقياس معقول بالنسبة لسقينة من الخشب. ويسؤال مختصبين في بناء السفن أفادوا بأنه في عصرنا الحالى لا تزيد المراكب الخشبية عن ٧٠ متراً طولاً أي حوالي ١٠٠ ذراعاً . وتصل حمولة سفينة كهذه إلى ٣٠٠ طن .

وعلى ذلك فإن طول ٦٠٠ ذراعاً ( ٤٢٠ متراً ) أو ١٢٠٠ ذراعاً ( ٨٤٠ متراً ) أو ٢٠٠٠ ذراعاً ( ١٤٠٠ متراً ) أو ٢٠٠٠ ذراعاً متراً ) أى ما يقرب من كليو متر ونصف هي مقاييس فيها كثير من المبالغة . فإن وصل أخشاب ليصل طولها إلى كيلومتر أو كيلو متر ونصف تقريباً ، أمر بالغ الصعوبة . كما أنه يُضعُفها ويجعلها تتفستُ عند ارتطامها بالأمواج . وخاصة أن القرآن الكريم قال « وهي تجرى بهم في موج كالجبال » .

قد يقول البعض إن هذه السفينة كانت معجزة ، والرد إنها تكون كذلك لو نزلت من السماء سفينة تامة الصنع ، ولكن مادام نوح عليه السالام هو الذي صنعها – فإنه يصنعها وفقاً للقوانين الأرضية صحيح أنه يعملها بإرشاد من الله وتوجيهه ولكن طبقاً لسنن الله في الأرض .

وقالوا كان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذرعاً أي ٢١ متراً ، وأنها كانت مكونة من ثلاث

طبقات كل طبقة عشرة أذرع . السفلى للدواب والوحوش ، والوسطى للإنس ، والعليا للطيور . وكان بابها في عرضها ، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها .

وقد ذكر الإمام أبو جعفر أثراً غريباً من حديث على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبدالله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم ، لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدثنا عنها ، قال فانطلق بهم ، حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك التراب بكفة ، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال هذا كعب حام بن نوح . قال فضرب الكثيب بعصاه وقال قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب . قال له عيسى عليه السلام، أهكذا هلكت؟ قال لا ولكنى مت وأنا شاب . ولكنى ظننت أنها الساعة فمن تم شبت . قال : حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ١٠٠ ذراع وكانت ثلاث طبقات . فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير. فلما كثر روث الدواب ، أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن أغمز ذنب الفيل ، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث ، فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها ، أوحى الله إليه أن أضرب بين عينى الأسد فضرب ، فخرج من منخره سنور وسنورة ، فأقبلا على الفأر . قال : فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا يجلس معنا ويحدثنا ، قال كيف يتبعكم من لا رزق له . قال : فقال له عد بإذن الله فعاد ترابا .

والاختلاق واضح فى هذه القصة . ففيها أشياء لا يصدقها العقل ، مثل خروج الخنزير والخنزيرة من ذنب الفيل ، وخروج السنور والسنورة من منخرالأسد . كما أن تلاميذ المسيح لم يكونوا ينادونه يا رسول الله ، بل كانوا يقولون : يا مُعلَّم .

## الطوفان:

كانت العلامة على بدء الطوفان ، أن يفورالتنور أى يضرج الماء من الفرن الكائن في بيت نوح عليه السلام .

« حتى إذا جاء أمرنا وغار التنور ، قلنا احمل فيها من كُلُّ رُوجين اثنين . وأهلك إلاَّ من سبق عليه القول ، ومن أمن وما آمن معه إلا قليل » .

( ٤٠ - هود )

« فإذا جاء أمرنا وفارالتنور فاسلك فيها من كلُّ زوجين اثنين وأهلك إلاًّ من سبق القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » .

( ۲۷ – المؤمنون )

وكلنا يعرف اندفاع الماء بقوة من قاع قدر على النار إلى السطح عند غليان الماء وفورانه ولذلك كان لفظ وفار التنور تعبيراً عن اندفاع الماء بقوة كأنه يغلى .

أعقب ذلك هطول الأمطار الغزيرة من السماء . واندفاع الماء بقوة من عيون تفجرت عنها الأرض .

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ، وفجرنا الأرض عيوناً ، فالتقى الماء على أمر قد قُدِرَ » ، (١١ - ١٢ التمر )

وقد شُبِّهت السماء في هذه الآية كأنها بحر عظيم . وقاعه له أبواب ، ثم فتحت هذه الأبواب . ولنا أن نتصور شدة اندفاع الماء النازل منها ، ليس على شكل قطرات ، بل كأنه السيل المنهمر المتواصل المندفع وراء بعضه . كذلك تفجرت العيون في الأرض في كل مكان ، ويكتمل المشهد الرهيب بأن يلتقى الماء النازل من السماء والماء المتفجر من الأرض فيصبح الماء في كل مكان ، مغرقاً كلَّ شيء كما قدَّر الله سبحانه وتعالى .

« فالتقى الماء على أمر قد قُدرً » ، وصدق الله العظيم

## من دخل السفينة ؟

أُمر نوح عليه السلام أن يحمل في السفينة ثلاثة أصناف:

١ - من كلِّ زوجين اثنين .

٢ – وأهلك إلاًّ من سيق عليه القول .

٣ - ومن آمن ، وما آمن معه إلا قليل .

#### المنتف الأول:

من كُلُّ زوجين اثنين . ذكرٌ وأنثى . من كل صنوف الحيوانات ، وقيل هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض وحمل إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين ، وكان نوح قد صنع أقفاصاً للوحوش وهو يصنع السفينة .

بعضهم قال وأيضاً من النباتات ، وهذا قول فيه نظر فالنباتات لا يخشى عليها من الغرق . ولم غرفت فرقة المن الغرق . ولم غرفت فرنها – بعد أن يجف الماء – لا تلبث أن تنبت من جديد ولذلك فلا داعى لحملها – إلاً أن تكون علفاً للحيوانات .

ويعمل الخيال عمله عند البعض ، فيختلقون أقوالاً غريبة . فقد قيل إن آخر من أدخل من

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الحيوانات الحمار . فتعلق إبليس بذنبه ، وجعل الحمار يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه ، فجعل نوح عليه السلام يقول له أدخل وإن كان إبليس معك . فلما قالها نوح خلًى الشيطان سبيل الحمار فدخل ودخل معه ، فقال له نوح ما أدخلك يا عدو الله . فقال ألم تقل أدخل ولو كان الشيطان معك ؟ قال اخرج يا عدو الله ، قال ما أخرج وما كان بد لك أن تحملنى معك ، وكان - فيما يزعمون - على ظهرالفلك .

وواضح غرابة هذا القول وعدم معقوليته . ولعلهم بهذه القصة يبررون كيف أن إبليس لم يغرق واستمر في وسوسته لبني ادم بعد الطوفان . ونسوا أن طبيعة إبليس مختلفة عن طبيعة بني أدم . إذ يتمكن من الارتفاع في الجو لأي مكان مثله مثل الجن الذين كانوا يرتفعون إلى السماء.

كما أن إبليس ليس له جسد يتنفس الهواء فيغرق كما يغرق بنوالبشر.

كذلك يقال إنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن حاتم حدثنا أبى حدثنا عبدالله بن صالح حدثنى الليث حدثنى هشام بن سعد عن زيد عن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لما حمل نوح فى السفينة من كلً زوجين اثنين ، قال أصحابه ، وكيف تطمئن المواشى ومعها الأسد ؟ فسلط الله عليه الحمى ، فكانت أول حمى نزلت فى الأرض ، ثم شكوا الفارة ، فقالوا تفسد علينا طعامنا ومتاعنا . فأرحى الله إلى الأسد فعطس ، فخرجت الهرَّة منه فتخبَّات الفارة منها .

وواضح أن هذا الحديث موضوع . إذ واضح مشابهته للحكاية المروية عن أصحاب عيسى عليه السلام . مع إختلاف بسيط هو خروج الهرة من منخر الأسد بدلاً من السنور والسنورة في حكاية أصحاب عيسى .

وعن وهب بن منبه قال: لما أمر الله تعالى نوحاً أن يحمل من كلّ زوجين اثنين. قال كيف أصنع بالأسد والبقر؟ قال الله تعالى له ، من ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب. قال فأنا أؤلف بينهم حتى لا يتضاروا. فحمل السباع والدواب في الطبقة الأولى. فألقى الله على الأسد الحمى وشغله بنفسه عن الدواب والبقر.

### الصنف الثاني :

أمر الله نوحاً أن يحمل معه في السفينة أهله ، واستثنى بعضهم لقوله : « وأهلك إلاً من سبق عليه القول » ،

« وأهلك إلا من سبق القول منهم » ، ( ٢٧ - المنمنين )

وهم أهل بيت نوح عليه السلام وأهل قرابته . إلا من سبق عليه القول وسبق أن دعاه نوح إلى الإيمان ولم يؤمن . وكان ممن دعاهم نوح ولم يؤمنوا ابنه يام ( وقيل اسمه كنعان ) الذى انعزل وحده ، ولجأ إلى قمة جبل مرتفع ظناً منه أن الماء لن يصل إليه . كذلك لم يركب معه امرأة نوح وكانت كافرة . لم تؤمن به وكانت تتهمه بالجنون .

وهنا خلاف ، إذ قال قتادة : لم يكن في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة من بنيه : سام وحام ويافث ونساؤهم ، فجميعهم ثمانية : وهذا لا يتعارض مع الرأى القائل بأن امرأة نوح كانت كافرة وكانت من المغرقين ، فلابد أن كانت له زوجتان إحداهما كافرة غرقت ، والأخرى مؤمنة ركبت معه السفينة .

وقال الأعمش: كانوا سبعة ، نوح وثلاثة بنين وثلاث كنائن له .

#### المنف الثالث :

من الذين أُمِرَ بحملهم في السفينة هم ، من آمن وما آمن معه إلاَّ قليل ، حسب نص القرآن الكريم .

فقال استحق كانوا عشرة . وقال مقاتل كانوا سبعين ، بالإضافة إلى نوح وامرأته وبنوه الثلاثة ونساؤهم فكان الجميع ثمانية وسبعين نفساً . وقال ابن عباس كانوا ثمانين إنساناً .

وقال على بن أحمد عن عكرمة ابن عباس قال: فلما ركب نوح فى الفلك وأدخل معه كل من آمن ، تفجرت ينابيع الأرض ، وأمطرت السماء كأفواه القرب أربعين يوماً وليلة ، ثم احتمل الماء الفلك .

« قال ارکبوا قیها باسم الله مجراها ومرساها إن ربی لغفور رحیم ، وهی تجری بهم فی موج کالجبال » ، ( ۱۱ – ۲۲ مود )

وكان لنوح ابن لم يؤمن واختلف في اسم هذا الإبن . قالوا اسمه يام ، ويعضهم قال كنعان . ولجأ إلى جبل ، ظناً منه أن الماء لن يصل إليه ، ولكن الماء ارتفع ، ووصل إلى مكانه ، فارتقى إلى قمة الجبل . ولكن الماء ارتفع حتى طاله فكان من المغرقين .

« ونادى نوح ابنه وكان فى معزل . يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء . قال لا عامم اليوم من أمر الله إلا من رحم . وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » . ( ٤٢ - ٤٢ مرد )

وغرق كل من كان فى أرض العراق وكان ممن وصلتهم دعوة نوح عليه السلام ولم يؤمن وبالتالى لم يكن ممن ركبوا فى السفينة .

وروت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وقل: لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم المرأة أم الصبى . وذلك أنها خشيت عليه من الماء ، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبال وحملت الصبى . فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى ذهب بها الماء فلو رحم أحداً لرحم هذه .

بعض المفسرين والعلماء يقولون إن الله أعقم أرحام نساء قوم نوح قبل الطوفان بأربعين سنة ، فلم يولد لهم في تلك الفترة مولود ، ويذلك كان جميع قومه بالغوا التكليف وحق على المكذّبين العذاب وحاق بهم الهلاك .

لم يتعرض القرآن الكريم لمدة هطول المطر ، فهذه ليس بذات أهمية ، المهم أن يستمر الماء في الزيادة والارتفاع حتى يبلغ قمم الجبال وهي التي يأمل الكافرون أن يلجأوا إليها إنقاذاً لأنفسهم من الغرق ، وبالطبع لجأوا إليها وبالطبع ارتفع الماء فوقها فكانوا من المغرقين ، وظلت السفينة طافية على الماء وبها نوح والقلة المؤمنة التي معه .

« فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك . فقل الحمد الله الذي نجّانا من القوم الطالمين . وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين » .

( ۲۸ - ۲۹ المؤمنون )

« فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين » . (١٥ السكيب )

« وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم الناس آية » .

( ۲۷ - الفرقان )

« ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ، وتركنا عليه في الأخرين ، سلام على نوح في العالمين ، إنا كذلك نجزى المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين ، ثم أغرقنا الأخرين » .

« وقيل يا أرض إبلعى ماءك وياسماء أقلعى ، وغيض الماء وقُضي الأمر ، واستوت على الجودى ، وقيل بعداً للقوم الظالمين » . ( على المودى ، وقيل بعداً للقوم الظالمين » .

أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذى نبع منها ، وأمر السماء أن تكف عن المطر ، وشرع الماء فى النقصان ، وتَمَّ أمر الله وقضاؤه من إغراق القوم الكافرين ، وقضى الأمر كما توعدهم نوح بقوله :

«فسىوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم» .

( ۲۹ - هود )

وتم تحقيق دعوة نوح عليهم « وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين دياً . إنك إن تدرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » .

( ۲۲ - ۲۷ نوح )

وكان جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله أنهم أغرقوا في الدنيا ولهم في الآخرة النار ، ولم وان ينصرهم أحد من عذاب الله ،

«مما خطيئاتهم أغرقوا ، فأدخلوا ناراً، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» ،

واستقرت السفينة على جبل الجودى . وهو أحد سلسلة جبال أراراط فى شمال العراق أو جنوب شرق تركيا ، فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه ، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ملطخة رجليها بالطين ، فعرف نوح عليه السلام أن المساء قد نضب. فهبط ومن معه من السفينة ، وكان خروجهم من السفينة في عاشوراء من المحرم .

وقال الإمام أحمد ، حدثنا أبن جعفر ، حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى ، عن ابن حبيب بن عبدالله ، عن شبل ، عن أبى هريرة قال : مرّ النبى صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء . فقال ما هذا الصوم ؟ قالوا : هذا اليوم الذى نجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون . وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى فصام نوح وموسى عليهما السلام شكراً لله . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم . فصام . وقال لأصحابه : من كان أصبح منكم صائماً فليتم صومه ، ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه ، يقول ابن كثير وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح .

وتذكر التوراة (العهد القديم) قصة سيدنا نوح في الإصحاح ٦ إلى ٩ تكوين . وهي تتفق في كثير مما سبق ذكره هنا - إلا أنها تختلف في بعض الأمور .

التوراة أن سبب الطوفان هو كثرة شرور الإنسان . وهنا تتجلى نظرتهم فى تجسيد الإله ، ونسبة مشاعر الإنسان إليه فتقول التوراة : « ورأى الرب أن شرالإنسان قد كثر فى الأرض . فحزن الرب لأنه عمل الإنسان فى الأرض ، وتأسنَّف قلبه . فقال الرب أمحو عن

وجه الأرض الإنسان الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ، لأنى حزنت أنى عملتهم .

مع أن السبب الحقيقى للطوفان هو إهلاك الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح وكذبوه .

« ونصرناه من القوم الذين كذَّبوا بآياتنا . إنهم كانوا قوم سنوم فأغرقناهم أجمعين » . (٧٧ - الأنبياء )

« ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ، (من ٢٧ - اللهنين )

« قال نوح : رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كُبَّاراً ،، وقالوا لا تذرُنَّ الهتكم ولا تَذُرنَّ وَدُا ولا سُواعاً ، ولا يغوث ويعوق ونسراً ، وقد أضلُوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ، مما خطيئاتهم أغرقوا » ،

فهذه هي الأسباب في إهلاكهم بالطوفان . تكذيبهم نوح عليه السلام وعصيانهم له . وإصرارهم على عبادة الأوثان والأصنام . وإضلالهم لكثير من الناس ونهيهم عن الإيمان بنوح . هذه هي الخطايا التي استخفُّوا بسببها الهلاك بالغرق .

#### ٢ - حكاية الميثاق:

تقول التوراة ، وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور . قلب الإنسان شرير منذ حداثته ،

وتقول: وكلّم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: وها أنا مقيم ميثاقى معكم ومع نسلكم من بعدكم . ومع كل نوات الأنفس الحية التي معكم . الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم . من جميع المخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض . أقيم ميثاقى معكم فلا ينقرض كل ذى جسد أيضاً بمياه الطوفان . ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض . وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بينى وبينكم وبين كل نوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر . وضعت قوسى في السحاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض ، فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض وتظهر القوس في السحاب . أنى أذكر ميثاقي الذي بينى وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد . فلا تكون أيضاً المياه طوفاناً لتهلك كل ذي جسد فمتى كان القوس في السحاب أبدياً بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض . وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض .

وهنا أيضاً تتضح نظرتهم التجسيدية للإله . فإذا كانت إرادة الله هي عدم إهلاك البشر فذلك منه فضلٌ ومنّة. وليس تقيداً بميثاق مع البشر والبهائم ووحوش الأرض!! ويبلغ فساد الرأى مداه . إذ جعلوا من قوس قرح ما يُذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الميثاق المزعوم .

« وما كان ربك نسبيًا » . ( ٦٤ – مريم )

## ٣ - من كلُّ زوجين اثنين :

تذكر التوراة فى نص منها «من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ، ذكراً وأنثى ، ومن البهائم التى ليست بطاهرة ، اثنين ذكراً وأنثى ، ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى ، لاستيفاء نسل على وجه كل الأرض ، لأنى بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة ، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته .

وفى نص آخر للتوراة ذكر آن ما أُخذ من الحيوانات هو اثنين اثنين . وواضح أن النص الأول الذي يفرق بين حيوانات طاهرة وأخرى نجسة قد أضيف إلى التوراة عند كتابتها في السبى . لأن هذه التفرقة بين الحيوانات لم تكن على أيام سيدنا نوح بل أتت في تعاليم موسى عليه السلام .

والقول الصحيح هو ما جاء في القرآن الكريم: من كلِّ زوجين اثنين ذكرٌ وأنثى . وهذا يكفى لتكاثر النوع بعد الطوفان . ولا داعى لزيادة حمولة السفينة بأخذ ستة أزواج إضافية من بعض الأنواع .

### ٤ - مدة الطوقان :

لم يتعرض القرآن الكريم لمدة الطوفان . مع أنه في قصة عاد قوم هود حدد المدة التي هبت فيها الربح فقال :

« وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخَّرها عليهم سبع ليالى وثمانية أيام »

ولعل ذكر مدة الريح بالدقة كان لبيان أثرها المدمر إذ عهدنا بالريح أن تشتد عدة ساعات ثم تهدأ ، وقد تثور ثانية وهكذا ، ولكن أن تستمر الريح عاتية سبع ليال وثمانية أيام فهى ريح غير معتادة ومهلكة ، فالمعجزة تتضمن أيضاً استمراريتها طوال هذه المدة ، ومن هنا كان ذكر مدتها

. ولعل القرآن الكريم لم يذكر مدة الفيضان لأن المدة نفسها ليست بمؤثرة في القضية الإيمانية ويكفى بقاء المياه عدة ساعات أو عدة دقائق لتموت الفئة الكافرة – إلا أنه بعد توقف سقوط المطر وتفجر العيون – يختلف الوقت الذي تجف فيه الأرض من بقعة لأخرى . فقمم الجبال تجف أولا . ثم سفوحها وبعد عدة أسابيع تجف السهول وبعد عدة أسابيع أخرى تجف الوديان . وبهذا تختلف مدة الطوفان من مكان لآخر حسب ارتفاعه وحسب كمية المياه الموجودة به . وبهذا لم يتعرض القرآن الكريم لهذه المدة – وإن قيل إن مدة الطوفان تقدر بمدة سقوط الأمطار – قلنا إن القرآن الكريم أشار إلى أن المياه ظلت تتساقط وتتفجر من الأرض حتى بلغت قمم الجبال التي لجأ إليهاالكافرون .

وتختلف الكتابات اليهودية للتوراة فيما بينها على مدة الطوفان . ففى إحدى الكتابات تقول إن الأمطار ظلت تهطل أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم ظل نوح فى فلكه بعد ذلك مدة ثلاثة أسابيع قبل أن ينحسر الماء بمقدار يمكنه من رسو السفينة وبهذا يكون الطوفان قد دام ١٦ يوماً . ورواية أخرى تقول إن الطوفان استغرق اثنى عشر شهراً وعشرة أيام . ولما كانت الشهور العبرية شهوراً قمرية . فالمدة تساوى سنة شمسية كاملة .

وفي رواية ثالثة قيل إن المياه نقصت بعد مائة وخمسين يوماً .

٥ - تطيل التوراة في كيفية تأكُّد نوح عليه السلام من انتهاء الطوفان وتذكر كيف أرسل الحمامة ثم الغراب ثم الحمامة مرة ثانية ، وهي تفاصيل (استغرقت صفحة تقريباً - وسنذكرها فيما بعد) لا تضدم القضية الإيمانية ، ولذلك أوجز القرآن القرآن الكريم ذلك في قوله :

# « قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك » . (٤٨ - مرد)

٣ - لا يفوت اليهود فى قصة مثل هذه ، أن يدسوا شيئاً يمجدهم ، فيقولون إن مدينة أورشليم وجبل صهيون بالذات هما اللذان أفلتا من الغمر العظيم ، أو القول بأن أرض فلسطين كلها مرتفعة فلم تغمرهما مياه الطوفان . وهذا مثل ادعائهم بأن - العالم خلق إلى وجود ابتداء من صهيون - وأن آدم إنما سُوِّى في أورشليم!!

٧ – كذلك لم تذكر التوراة شيئًا البتة عن ابن نوح الذى غرق .

ونستكمل هنا ما جاء في القرآن الكريم بهذا الصدد .

« ونادى نوح ابنه وكان فى معزل . يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » .

( 73 - 73 AUL )

وبعد أن توقف الطوفان . وجفت الأرض ، تحركت عاطفة الأبوة لدى نوح عليه السلام ، وتذكر ابنه الذي غرق - وتذكر وعد الله له بنجاة أهله ، وابنه من أهله .

« ونادى نوح ربه فقال : رب إن إبنى من أهلى ، وإن وعدك الحق ، وأنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح إنه ليس من أهلك ، أنه عمل غير صالح ، فلا تسائل ما ليس لك به علم ، إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب إنى أعود بك أن أسائلك ما ليس لى به علم ، وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين» .

كان سؤال نوح عليه السلام ، سؤال استفهام عن ولده الذي غرق ، وهو من أهله ، وكان الجواب أن النجاة وُعدَتُ لِمن آمن من أهله ، أما من سبق عليه القول ولم يؤمن ، فقد استُثنى من الوعد بالنجاة .

فسر البعض قول الله عزّ وجل - إنه ليس من أهلك - على أن هذا الإبن كان ربيباً عنده . ولو كان الأمر كذلك لكان نوح عالماً به ، ولما قال في سؤاله ، إن ابني من أهلى .

وقال البعض أيضاً: إنه كان ثمرة خطيئة لزوجته . ودلُّوا على ذلك بقول الله عزَّ وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط «فخانتاهما» وقد سبق شرح هذه الخيانة بأن امرأة نوح كانت تشيع عنه أنه مجنون ، وهذه خيانة من الزوجة لزوجها . وحاش لله أن ترتكب إحدى نساء الأنبياء الفاحشة . فهذا يسىء إلى النبى ذاته . وهم معصومون .

ونقول عن هذه الفرية ما أوجب الله قوله في حديث الإفك:

« لولا إذ سمعتموه قلتم ، مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم » .

وقالوا كذلك: إن ابن نوح هذا كان منافقاً يُظْهِرُ الإيمان مع أنه كان كافراً. وإن نداء نوح لربه كان حسب ماهو ظاهر له. إن ابنه من أهله، وظاهر الأمر أنه مؤمن، ولكن الله بقوله « إنه ليس من أهلك » أوضع أنه كان كافراً.

« قيل : يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ، وعلى أمم ممن معك ... » (من الآية ٤٨ - مود)

ونزل نوح وبنوه ، ومن آمن ، من السفينة وكذلك نزلت الحيوانات والبهائم والطيور ، وانتشروا في الأرض ليعمروها ، بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان ،

وكان أول ما فعله نوح أن صام ذلك اليوم - وقد سبق ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وانتشر الأبناء وزوجاتهم وتكاثروا ، كما سيجي الكلام عن ذلك فيما بعد .

# هل كان الطوفان عاماً أم خاصاً ؟

بمعنى هل عم الطوفان الكرة الأرضية كلها ، أم عم المنطقة التي كان بها قوم نوح ، ولم يغمر غيرها من المناطق؟

بعض العلماء يميل إلى أن الطوفان كان عامًا وأنه أهلك كلَّ من وما على وجه الأرض . ولم يبق على وجه الأرض الم يبق على وجه الأرض إلاَّ نوح ومن كانوا معه . ويحتجون على ذلك بالآية الكريمة

أى لا تترك على وجه الأرض منهم دياراً ، أى ولا دياراً واحداً والديار هو الذى يسكن الدار . وقال السدى : فاستجاب الله له ، فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين . واستدلوا على ذلك بالحديث الشريف ( السابق ذكره في ص ١٠٤ والمروى عن عائشة رضى الله عنها ) عن ابن عباس حيث قال : قال رسول الله ص : لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ... الخ الحديث . وقال ابن كثير ، هذا حديث غريب ، ورجاله ثقاة .

وقالوا إن معنى هذا الحديث أنه لم ينج من الغرق ممن كانوا على وجه الأرض إلا من ركبوا السفينة مع نوح .

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « فأنجيناه ومن معه في الفلك المشمون ، ثم أغرقنا بعد الباقين » ، ( ١١٩ - ١٢٠ الشعراء )

وقوله تعالى : « وجعلنا ذريته هم الباقين » . ( ٧٧ - المانات )

ولكن هاتين الآيتين لا تدلاًن على أن جميع البشرعلى سطح الكرة الأرضية كلها قد بادوا إلاً من حمله نوح معه في السفينة - بل تدل على أن الله أنجاه ومن معه في السفينة . وغرق

الآخرون . وأن من غرقوا ، هم الذين لم يؤمنوا به ، ولم يركبوا معه في السفينة من قومه . ويذلك كانت ذريته هم الباقون بعد هلاك المكذبين .

كما أن آية - رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديًّاراً - لا تعنى بالضرورة عموم الكرة الأرضية كلها وإنما تستعمل لتدل على جزء من سطح الأرض ففى سورة يوسف : « قال المعلنى على خزائن الأرض » . و « كذلك مكنا ليوسف فى الأرض » . والمراد هنا أرض مصر . لا كل الأرض . ولا كل الكرة الأرضية وكذلك قوله تعالى : « وإن فرعون لعال فى الأرض » . وكذلك قول فرعون لموسى وهارون : « وتكون لكما الكبرياء فى الأرض » . والمراد هنا أيضاً أرض مصر . وقوله تعالى : « وإن كادوا ليستفرونك من الأرض ، ليخرجوك منها » . (٢١ - الإسراء) والمراد بالأرض هنا أرض مكة .

وكذلك يكون معنى رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً - أى على أرض القوم الذين أرسلت اليهم وكفروا - وهي أرض العراق .

وقد قال الإمام محمد عبده ، إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان . .

ويقول السيد محمد رشيد رضا إن ظاهرالقرآن أن الطوفان كان شاملاً لقوم نوح الذين لم يكن في الأرض غيرهم ولكنه لا يقتضى أن يكون عاماً للأرض إذ لا دليل على أنهم كانوا يملأون الأرض.

والقول بأن قوم نوح لم يكن في الأرض غيرهم ليس عليه دليل ، فقد كانت مصر عامرة بالسكان من أبناء شيث . كذلك وسط وجنوب شرق آسيا .

ويتبنى آخرون الرأى القائل بأن الطوفان عمَّ المنطقة التي كان يعيش فيها نوح وقومه . وأما بقية بقاع الأرض فلم يعمها الطوفان وهذا الرأى هو الأقرب إلى الصحة .

وأورد الأستاذ الدكتور محمد بيومى مهران أدلة كثيرة على صحة هذا الرأى . أولها أن كل آيات القرآن الكريم تنص دائماً ودون لبس أو غموض – على أن نوحاً إنما أرسل إلى قومه خاصة . ومن ذلك قوله تعالى :

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ، قال يا قوم ليس لى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين» .

(٥٩ - ٢١ الأعراف)

وقوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً . فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » .

وقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم - قال يا قوم إنى لكم نذير مبين » ، (١-٢نو)

وغير ذلك من الآيات ، التي تؤكد كل التأكيد ، أن دعوة نوح إنما كانت لقومه خاصة - شأنه في ذلك شأن غيره من الأنبياء والرسل - إلا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة ومن ذلك قوله تعالى .

- « وأرسلناك للناس كافة. وكفي بالله شهيداً » . (١٤ النساء )
- « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً « ، ( ٢٨ سبة )
- « قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً » ، ( ١٥٨ الأعراف )

وهناك أكثر من أربعين آية في القرآن الكريم ، يذكر فيها الله سبحانه وتعالى عالمية الرسالة المحمدية .

ولما كان الأمر كذلك ، وكانت القاعدة الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم ، هي ألا يعذب الله قوماً إلا إذا أرسل إليهم رسولاً يهديهم سواء السبيل ، تصديقاً لقوله تعالى :

« وما كنا معنبين حتى نبعث رسولاً» ، (١٥ - الإسراء )

ولما كان نوح عليه السلام في العراق فكيف يعذب الله ويغرق أهل مصر ، أو سكان الجزيرة العربية ، بسبب كفرالعراقيين بنوح ؟

وإن القرآن الكريم يقول: « مما خطيتاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » ، (٢٠ - نرح) وهذا يعنى أن الذين غرقوا . إنما بسبب خطيئاتهم في حق نوح وكفرهم بدعوته .

وقال نوح عنهم : « قال رب إنهم عصوتى » ،

وكذلك الآية : « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » . (٣٦-مود)

كل هذا يدل على أن الكافرين الذين أغرقوا كانوا من قوم نوح ،

« فكذبوه ، فنجيناه ومن معه فى الفلك ، وجعلناهم خلائف ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » . ( ٧٣ - يونس )

أما باقى سكان الكرة الأرضية في مصر وآسيا مثلاً ، فلم تشملهم دعوته ، وبالتالي لم

يكونوا ضمن المكذبين ، وبالتالى لم يكونوا ضمن المغرقين .

أما قول البعض بأن الطوفان كان عامًا ، ويستدلون بوجود بقايا حيوانية من الأحياء التى لا تعيش إلاً فى الماء فوق الجبال وهذا يستدعى وجود طوفان غمر هذه الجبال . وهى فى أماكن متفرقة من العالم ، فإن هذا فى الحقيقة دليل ضد عمومية الطوفان . فإن طوفان نوح عليه السلام . بفرض أنه عم الأرض كلها — فقد دام مدة قصيرة قيل أربعين يوماً ، وقيل ١٥٠ يوماً، وأكثر ما قيل سنة شمسية كاملة . وإن صعود الماء إلى الجبال هذه الفترة المحدودة ، لا تكفى لتكوين أحياء مائية ، إذ أن ذلك يستغرق آلاف وملايين السنين .

وأضيف أيضاً أن الماء الذي كون الفيضان كان ماء عذباً . من مطر السماء وعيون الأرض . والأحياء التي وجدت بقاياها على قمم الجبال كانت بقايا لحياة بحرية لا تعيش إلا في المياه المالحة . والأرحج أن تلك الرواسب إنما حدثت في عصور قديمة ارتفع فيها سطح الماء في البحار والمحيطات فغطى أجزاء كبيرة من اليابسة . ثم انخفض سطح البحر في العصور الجليدية ، فتكشفت الأرض وما بها من رواسب . وعلماء الجيولوجيا يقولون بتكرار ذلك عدة مرات . وهذا يفسر وجود تلك الرواسب في عدة طبقات تمثل فترات ما بين العصور الجليدية ،

ولو قيل إن الطوفان كان عاماً ، شمل اليابسة والبحار ، فاختلطت مياه المحيطات بالمياه العذبة وانتقلت إليها الأحياء البحرية ، ولوحدث ذلك لأصبحت الأراضى الزراعية مالحة لا تصلح للزراعة بعد الطوفان وهذا ما لم يحدث إذ تم إعمار الأرض وزراعتها بطريقة عادية بعد الطوفان .

لعل القائلين بعمومية الطوفان يظنون أن عموميته معجزة أكبر من كونه خاصاً.

ونقول إن الصيحة التى أهلك بها قوم صالح كان من الممكن أن تبلغ كل أنحاء الأرض وتهلك الناس جميعاً. إلا أن الله جعلها قاصرة على المكذبين من قوم صالح. أما المؤمنون، ولم يكونوا قد ابتعدوا كثيراً فقد حماهم الله من الأثر المهلك لهذه الصيحة. وهذا في حد ذاته معجزة أخرى .

كذلك فإن خصوصية الطوفان لا تقل إعجازاً عن عموميته ، فإن ماء الطوفان، وقد ارتفع فوق قمم الجبال بجمسة عشر ذراعاً وفي قول آخر بثمانين ذراعاً – في المنطقة التي كان بها قوم نوح – وهي شمال العراق – وهي أصلاً مرتفعة كثيراً عن جنوبه بدليل جريان ماء دجلة والفرات من الشمال إلى الجنوب باندفاع شديد – ولو نظرنا إلى الخريطة شكل ٢٧ لتبين لنا أن الماء كان حرياً أن يغطى صحراء الجزيرة العربية كلها . ولو أخذنا بخصوصية الطوفان فلابد

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

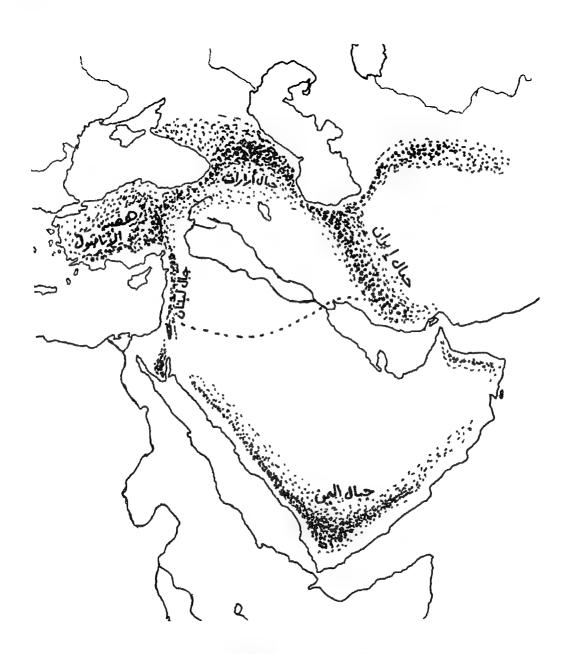

شكل ٢٧ - المناطق التي أغرقها الطوفان . المنطقة شمال خط النقط أغرقها الطوفان - المناطق جنوب الخط قد تكون لم يشملها الفرق .

أن حافة المياه ناحية صحراء الشام وصحراء الجزيرة العربية كانت كالطود العظيم . بحيث أنها لم تغرق هذه الأمكنة – بدلاً من ذهاب المفسرين إلى أن البيت المعمور بمكة رفع على جبل أبى قبيس – كما جاء في الطبري – أو كما في قول آخر – أن الله أمر جبريل فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة ، وخبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس ، ويرى آخرون أن البيت لم يكن مبنياً قبل أيام إبراهيم عليه السلام ، وأن الروايات التي قالت بأن آدم قد نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا لآدم قد طفنا قبلك بهذا البيت . أو أن السفينة قد طافت به ودارت بالحرم أسبوعاً أو أربعين يوماً ، فهي كلها مبالغات وخيالات ، ولعلها مأخوذة عن بني إسرائيل. ومع هذا في حتمل أن يكون الطوفان قد شمل الجزيرة العربية ، مع كل المناطق المحصورة بين الجبال الموضحة على الخريطة السابق الإشارة إليها .

وأضيف أيضاً ، أن وجود عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً ، في بعض القبائل في أطراف الجزيرة العربية في فترة وجيزة بعد الطوفان – فقد وجد في دولة معين في اليمن تمثال ود – يدل على أن عبادة هذه الأصنام قد انتقلت من قوم نوح إلى البلدان عن طريق قوافل التجارة ، ولما حدث الطوفان في العراق إندثرت عبادة هذه الأصنام (ود وسواع ...) . وبقاؤها في هذه القبائل العربية بعد الطوفان بفترة وجيزة تدل على أن الطوفان لم يشملها ، إذ لو كان عاماً شمل كل الكرة الأرضية لزالت عبادة هذه الأصنام أيضاً من اليمن . ومن غير المعقول أن تنشأ عبادة أصنام بنفس الأسماء القديمة من جديد بهذه الأماكن وفي فترة زمنية وجيزة .

كذلك فإن شمال العراق لم يكن به الأفيال ولا الجمل ذو السنامين ولا الزرافة ولا الكنغر . وبالطبع لم يحمل نوح معه أيًا منها في السفينة . فلو أن الطوفان قد عم جميع أنحاء الكرة الأرضية وبادت جميع الحيوانات إلا التي حملها نوح معه — فمن أين وجد الفيل الحالي أوغيره من الحيوانات السابق ذكرها وغيرها . ومن غيرالمعقول أن العراق كان به جميع الحيوانات التي كانت موجودة على سطح الأرض ، فنحن نعلم أنها أنواع تقدر بمئات الآلاف وحتى لو فرض جدلاً وأنها وجدت في العراق لما اتسعت السفينة لهم جميعاً .

كذلك يرى جماعة من أهل فارس والهند ، أن تاريخ الملك عندهم يمتد فى الماضى إلى تواريخ بعيدة - إلى ما قبل التاريخ المحدد لطوفان نوح ، وأن عمرانهم متصل من أعمق أجيال إلى اليوم ، كذلك فإن الأدب المصرى القديم وهو دون شك من أدق الآداب فى تدوينه - لم يذكر شيئاً عن طوفان غمر أرض مصر ولا وجدت حفريات تدل عليه .

لهذا كله ، فمن المؤكد أن الطوفان لم يشمل الكرة الأرضية كلها . بل كان عاماً في المنطقة التي عاش فيها قوم نوح ، وبعض المناطق المجاورة ، أما باقى بقاع الأرض فلم يشملها الطوفان . وهذا لا يقلّل من قدر المعجزة ، بل لعله يزيد من إعجازها !!

# طوفان أم فيضان ؟

هناك إتجاه عند بعض المثقفين لإرجاع المعجزات لأسباب طبيعية تماماً. فمثلاً يقولون إن إنشقاق البحر لموسى عليه السلام كان بسبب موجة جزر شديدة كشفت قاع البحر. أعقبها موجة مد كبيرة أغرقت فرعون وجيشه.

وقالوا أيضاً إن ثمود أهلكوا بصاعقة كهربائية مثل ما نسمع عنه في الإذاعات - من صواعق حارقة (ص ١٧٠).

وسأذكر هذا الرد فيما يتعلق بالطوفان . أما المعجزات الأخرى فسيكون الرد عند ذكرها .

صحيح أن العراق كان يتعرض لفيضانات عالية ، من نهرى دجلة والفرات ، تُغرق ضفتى النهر وتبيد مظاهر الحياة فيها . وليس ذلك «ضد» المعجزة كما قد يتوهم البعض ، بل بالعكس هو ما يؤيد الطوفان كمعجزة . فالمعروف أن المعجزات تكون مما برع فيه القوم ، وعرفوا أسراره ، فإن معجزة موسى عليه السلام لم تكن نوعاً من السحر . لأن القوم عرفوا السحر وخبروه ، وبرعوا فيه ، حتى إنهم ليلقون حبالهم وعصيهم فيخيل للمشاهد أنها تعابين تتلوى وتسعى ، وماهى في الحقيقة بذلك . لذلك لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع حبالهم أدركوا أن هذه هي المعجزة الحقيقية – وأمنوا برب موسى ، ولو أجرى أحد هؤلاء السحرة لعبته هذه أمام أناس ليس عندهم خبرة بالسحر ، لظنوا أنه يأتى بمعجزة مؤيدة من الله عزّ وجلّ ، ولامنوا بما يدعو إليه من تأليه فرعون ، وعلى ذلك فإن حدوث المعجزة من صنف ما خبره الناس دليل على خرق النواميس المعهودة وذلك لا يتم إلا بقدرة الله تعالى .

ولن أطيل أيضاً فى شرح أن معجزة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . وهى القرآن الكريم قالوا عنه الكريم كانت لقوم برعوا فى اللغة واتقنوا شعرها ونثرها . فلما جاءهم القرآن الكريم قالوا عنه ماهو الشعر وماهو بالنثر . وأيقنوا أنه معجزة من الله رب العالمين .

ولو جئنا الأهل مصر - وقد تعودوا على نهر النيل الذى يجرى فى أرضهم هادئاً سالماً إلا من بعض فيضانات عالية بعض الشيء . أقول لو جئنا الأهل مصر بفيضان كبير مثل فيضانات نهرى دجلة والفرات أو المسيسيبي لاعتقدوا أنها معجزة .

أما أهل العراق فهم قد خبروا الفيضانات العالية المدمرة لنهرى دجلة والفرات . وما كان ليفوت عليهم الاختلاف الواضح بين هذه الفيضانات ومعجزة الطوفان .

والفيضانات العالية تحدث عند هطول أمطار غزيرة على جبال منبع النهر ، أو عند ذوبان الثلوج على قمم هذه الجبال . فيضيق مجرى النهر عن كمية المياه المتدفقة ، فتندفع المياه بشدة . وتفيض على الجانبين وتمضى هادرة تكتسح في طريقها كل ما تصادفه ، ففي فيضان نهر

يانجتسى في الصين عام ١٩١١ . دمر مدناً وقرى ، وغطت مياهه آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية وفقد خمسة عشر ألفاً من الناس أرواحهم .

وفى عام ١٩٢٧ حدث أكبر فيضان فى وادى نهر المسيسيبى واكتسحت المياه الهادرة القرى والمدن ، واقتلعت الخطوط الحديدية ، وأطاحت بالكبارى المشيدة من الصلب . وها نحن نرى فى التليفزيون الفيضانات تدفع أمامها السيارات وتقليها وترطمها بالصخور والأشجار .

فالفيضانات كلها عبارة عن مياه ضاقت عنها جوانب النهر ، فطغت على جوانيه وتمضى مندفعة متسارعة تكتسح أمامها كل مظاهر الحياة . وقد لا ترتفع مياه الفيضان إلا أمتاراً قليلة . إذ أن الصور التى أخذت لفيضان المسيسيبي وهو من أشد الفيضانات – ترينا قمم الأشجار ومداخن المنازل التى لم تتهدم . إذ أن أثر الفيضانات المدمرة ينتج عن شدة إندفاع المياه ،

أما الطوفان فقد كان شيئاً مختلفاً تماماً . أمطار غزيرة سقطت في كل مكان كأنها أفواه القرب . ولم يقتصر سقوطها على جبال منبع النهر – بل على كل أرض العراق شماله ووسطه وجنوبه وكذلك المناطق المجاورة . وتفجرت الأرض عن ينابيع وعيون يندفع منها الماء بقوة . وترتفع المياه أمتاراً كثيرة حتى لتغمر الأماكن المرتفعة ثم تزيد المياه فتغطى سفوح الجبال . ثم قممها وتعلو فوق قممها عدة أمتار . وليس هناك اندفاع المياه من الشمال إلى الجنوب كما في مياه الفيضان شديدة الجريان – بل الماء في كل مكان ، صحيح أن الرياح قد تحدث أمواجاً عالية – وكما أخبر عنها القرآن الكريم «في موج كالجبال» كما يحدث في البحر أحياناً من أمواج عالية – ولكن ليس لها اندفاع مياه الفيضان .

وما كانت سفينة نوح عليه السلام أو أى سفينة أخرى – لتصمد أمام اندفاع المياه لوكان ما حدث فيضاناً. فقد رأينا فى فيضان المسيسيبي وغيره من الأنهار، كيف كانت المياه المندفعة تجرف السيارات وتقتلع الكبارى وتقذفها بعيداً محطمة. وكان حرياً أن تدفع المياه السفينة أمامها لترتطم بأى عائق وتتكسر أو تطيح بها فى الخليج أسفل النهر. ولكن مياه الطوفان، كانت ترتفع تدريجياً، فاحتملت السفينة وكلما ارتفعت المياه ارتفعت معها السفينة.

وتكتمل المعجزة بأن ترسو السفينة على الجودى ، وهو أحد جبال أراراط فى أقصى شمال العراق ، ويستحيل على فيضان أن يدفع سفينة في عكس إتجاه مياهه .

وكأن مكان رُسوً السفينة في أقصى الشمال كان مقدراً ليدحض أى تفكير في أن ما حدث هو فيضان من فيضانات نهرى دجلة والفرات . وأنه فقط فاقها في الشدة .

وقد تبنى بعض المستشرقين ما ترويه الأسطورة السومرية عن الطوفان ، من أن السفينة قد رست في أرض دلمون ، وقالوا إن أرض دلمون هذه تقع في الجهة الجنوبية الغربية من بلاد

فارس – أى الجزء الشرقى من ساحل الخليج ، ومنهم من قال إنها فى منطقة وادى السند ، ومنهم من رأى أنها تقع فى القسم الشرقى من جزيرة العرب ، أو قرب جزيرة البحرين الحالية . ولعلهم تبنوا هذه المواقع لا عتناقهم فكرة فيضان دفع السفينة جنوباً ، فى حين أنهم لو قالوا برسو السفينة على جبال أراراط لوجب إيمانهم بطوفان معجزة!! وهو ما لا يريدون الاعتراف به ،

أما عن الخلاف في الإسم في مرسى السفينة - حيث جاء القرآن الكريم « واستوت على الجودي » ،

وجاء في التوراة الصحاح الثاني:

واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط

وحاول البعض إظهار تعارض بين النصين السابقين . وأراراط هى سلسلة جبال فى أرمينيا أو هى أرمينيا ذاتها كما جاءت فى المعجم العبرى . ومن هذا يفهم أن التوراة لم تسم مكاناً بعينه لرسو السفينة . بل حددت أنها رست فى أرمينية . وسلسلة الجبال تحتوى على عدد من القمم ، وقيل إن إحدى هذه القمم اسمه الجودى وهو الذى ورد بالقرآن الكريم فلا تعارض إذن بين النصين .

وبعضهم مم حتى قال: إن الجودى مشتق من الجد الجودى شاطىء النهر أو ساحل البحر ومنه الميناء المشهور جُده بالملكة السعودية أى أن الجودى يعنى المرسى وليس إسم مكان بعينه وقوله تعالى: «باسم الله مجراها ومرساها» أى باسم الله حملها على الماء وباسم الله رسوها على الأرض أى على الشاطىء أى رسوها على الجودى.

وبالرجوع إلى القاموس المحيط نجد أن الجُدُّ مشتقة من «جَدُّ وجُدُدُ» - أما الجودي فهي مشتقة من «جُودُ» وهو العطاء .

وعلى ذلك فالأرجح هو أن الجودى هو اسم قمة جبل في سلسلة جبال أراراط في أرمينيا شرق تركيا وشمال العراق.

# الحفريات الأثرية والطوفان:

لسنا في حاجة - بعد ما ورد في القرآن الكريم عن الطوفان - لأدلة أثرية تثبت حدوث الطوفان . والحفريات التي قامت بها - ولا تزال تقوم بها - بعثات الآثار في جنوب العراق

<sup>\*</sup> الأستاذ رؤوف أبو سعدة .

ووسطه ، كشفت عن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق . كذلك عُشر على ألواح بها كتابات تحكى قصة الطوفان العظيم – فى أكثر من مكان أثرى . وتختلف الروايات عن بعضها . فقد أدخلت عليها الخرافات . ونسبها كل شعب إلى نفسه وزعم أن بطلها كان فرداً من أبنائه .

وكان الاعتقاد السائد حتى أواخر القرن الماضى أن التوراة هى أقدم مصدر لقصة الطوفان . ولكن اكتشاف هذه الألواح والكتابات . غير هذه الفكرة . فقد عثر في عام ١٨٥٧ ميلادية على نسخة من رواية الطوفان البابلية ، وفي الفترة ما بين عامي ١٨٨٩ و ١٩٠٠م اكتشفت بعثة أمريكية اللوح الذي يحتوى على القصة السومرية للطوفان ، والتي يعتقد أنها كتبت في عهد الملك الشهير حمورابي عام ١٨٠٠ ق . م . ومن المؤكد أن القصة نفسها ترجع إلى عصر أقدم من ذلك بكثير . وبهذا اتضح أن هذه القصص أقدم من العصور التي دُونت فيها التوراة . وأن كتاب التوراة في ذلك الوقت قد تأثروا بما جاء في قصص الطوفان القديمة . فأضافوا – كثيراً من التفاصيل والمبالغات التي تصل إلى حدود خيالية – أضافوها إلى القصة الصقيقية كما أنزلت على موسى عليه السلام ، فخلطوا بينها وبين ما جاء في التوراة – وخاصة أن العهد القديم ( التوراة ) كما يقول ه . . ج ويلز، قد جمع لأول في بابل، أثناء السبى، ويُقدّم ، كثير من العلماء أدلة على تأثير الأدب البابلي في التوراة . كما أن آخرين يرون أن التأثر بالأدب البابلي قد حدث قبل ذلك بكثير أثناء فترات إتصال الإسرائيليين بالأشوريين .

ثم جاء القرآن الكريم - ليقول قولة الحق فى هذا الصدد - وليرد القصة إلى أصلها الإيمانى ويتجاوز عن التفاصيل التى لا تخدم القضية الإيمانية ويركز الضوء على تكرار دعوة نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذائه ثم تحديه . فكام لابد من طوفان يبيد هذه الطغمة الكافرة .

وسائحاول في الصفحات القليلة التالية ذكر ما وجد من آثار تدل على حدوث الطوفان العظيم وتلخيص ما كتب عنه من قصص \* وما بينها من اختلافات .

• ١ - سبق أن ذكرنا أن قابيل وبعضاً من أبناء آدم هاجروا شرقاً ، حتى وصلوا جنوب العراق ، حيث وجدوا الأرض الخصبة والصالحة للزراعة لوفرة المياه ، فاستقروا بها . وكان ذلك في بلدة عبيد أو تل العبيد وسميت الحضارة التي أنشأها حضارة العبيد . وقد وجدت من أثارهم أواني فخارية ، وكانوا من المهارة بحث صنعوا بعضها رقيقاً للغاية ، وزود بعضها بمقابض . وزينوا سطحها الخارجي بنقوش ملونة بألوان حمراء وسمراء تمثل طيوراً وحيوانات وأسماكاً .

<sup>\*</sup> د ، محمد بيومي مهران ، و د ، عبد العزيز صالح ،

وفى بلدة مجاورة - هى بلدة إريدو أنشىء معبد للمعبود «إنكى» وكانوا يبنون المعابد فوق مسلطحات مرتفعة تسمى « زقورات » . وكانت هذه المنطقة من أرض العراق تتعرض لفيضان نهرى دجلة والفرات ولعل ذلك هو السبب فى أنهم تخيلوا رباً للمياه العذبة هو المعبود إنكى كان يعبد فى إريدو وأور .

وقد عثر أحد الأثريين (سير ليوناد دولى) ، فى حفائره فى أور عام ١٩٢٩ . على طبقة سميكة من الغرين السميك الذى يقدر بحوالى ثمانية أقدام - وستة عشر قدماً فى بعض المناطق - واعتبر ذلك دليلاً على حدوث الطوفان العظيم نظراً لكثافة تلك الطبقة . وتقع فوق آثار تنتمى إلى عصر حضارة العبيد .

٧ — كذلك سبق أن قلنا، إن الهجرات واصلت سيرها شمالاً ،إلى بلدة أورك وهي بلدة الوركاء الحالية وأنشئت حضارة الوركاء . وكان الأهالي أيضاً وثنيين ، وكانوا يقدسون « إنانا » أو « إن إن » ربة الزهرة إبنة المعبو « أنو » وزوجته . وكانت الأراضي الزراعية من الوفرة بحيث نشئت عدة قرى أخرى ، واتسع العمران اتساعاً نسبياً . وبنوا المعابد . وصور النحاتون والرسامون كهنة معابدهم قصار الشعور وحليقي الشوارب واللحي .

وفى الشمال نشأت بلدة كيش و شوروباك ، وفى هاتين البلدتين وجدت طبقة غرينية سمدكة تدل على طوفان كبير .

٣ — كذلك وجدت وثيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء في بلدة إريدو وتذكر القائمة ثمانية ملوك حكموا . ثم جاء من بعدهم الطوفان الذي أغرق الأرض . وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم في أوروك .

#### 3 - قصة الطوفان السومرية :

نبدأ بتصور لما حدث في ذلك العصر البالغ في القدم .

بعد الطوفان انتشر أبناء نوح عليه السلام . ومن ولد كنعان بن حام ابن يسمى الصمارى Summari ومن المحتمل أن السومريون ينتسبون Sumerians إليه ومن ذريته، وارتحلوا جنوياً حتى وصلوا إلي الجزء الأسفل من أراضى ما بين النهرين وكانت بالطبع خالية من السكان بفعل الطوفان فسكنوها . وبمرور الزمن نسوا التوحيد الذي أتى به نوح عليه السلام . وتخيل السومريون أربابا وصوروهم على هيئات بشرية بلحى كثة ممشطة وشعور طويلة معقوفة من

الخلف. وشيدوا لها المعابد وكانت بداية الأسرات السومرية حوالى ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد ، وتقدمت حضارتهم. وفي أول الأمر استخدموا الصور في كتاباتهم (شأنهم في ذلك شأن الكتابة المصرية القديمة في بداية ظهوها) فكان رسم الذراع يعبر عن القوة ورسم القدم يعبر عن المشيى . وتطورت الكتابة وتم تبسيطها وكانوا يكتبونها في أنهر رأسية يفصل كل نهر منها وأخر خط رأسى . وكانت الحروف على هيئة خطوط طولية لها رأس في أعلاها يختلف باختلاف الحرف وكانت في شكلها العام تشبه المسمار لذلك سميت بالكتابة المسمارية كما أنها كانت تكتب على ألواح من الطين بقلم مثل المسمار . وكانت اللوحات الهامة منها تحرق في الأفران ، لزيادة صلابتها وحفظها . ثم بدأت تظهر الكتابة على الحجر في بعض الجهات .

وقد وجد اوح به كتابة تشير إلى حدوث طوفان عظيم ، ولكنها ممزوجة بأسطورة عن الآلهة التي كانت تعبد أنذاك .

وحتى هذا اللوح قد فقدت منه المقدمة ولم يبق منه إلاَّ تلثه الأخير مكتوباً في مائة سطر تتخللها أجزاء كثيرة ممسوحة – إلاَّ أن ما تبقى يقدم لنا الخطوط الرئيسية للقصة السومرية عن الطوفان كما يلى:

تبدأ أسطورة الطوفان السومرية بقرار الآلهة إهلاك البشر فتقول على لسان كبير الآلهة: إن البشر عبادى ، وعن الهلاك المحيق بهم سأعمل ، سأعيد مخلوقاتى . أما المدن فحقاً سوف يبنون فيها لأنفسهم أماكن للشرائع الإلهية . وسأجعل ظلالها فى سلام ، وأما عن بيوتنا (أى دور العبادة) فسوف يضعون آجرها فى أماكن طاهرة ثم تذكر القصة بدء الخليقة ، بأن الآلهة « أنو » و « إنكى » و « نينهورساج » قد خلقوا البشر . ثم ازدهر الزرع فى الأرض وأخرجت الآلهة الحيوانات ومخلوقات السهول نوات الأربع إلى الوجود . ثم أنزلت الملكية من السماء وأنزل الإله تيارا المعظم عرش الملك من السماء . أكمل الشعائر والشرائع الإلهية . وأسس المدن الخمس وهى إريدو — بادتيبيرا — سيبار — لاراك — شوروباك (هذه المدن الخمس وأسس المدن المناع الإلهية . وأسس المدن المناع الإلهاء شكل ٨٨) .

ثم كان قرار الآلهة باغراق البشر بالطوفان . فبكت « نينتو » وناحت « إنانا » الطاهرة من أجل أناسها ثم قام الملك زيوسودرا وبنى معبداً ضخماً للآلهة – وظل واقفاً فيه متواضعاً فى احترام حاضراً كل يوم ناطقاً اسم الإله الأكبر . فسمع من يقول له : قف عند الحائط ، إلى جانبى الأيسر وعند الحائط سوف ألقى إليك كلمتى . اسمع إلى تعليماتى بقضائنا . طوفاناً سوف يكتسح المدن ويقضى على بذرة الشر . ذلك قرار . إنها كلمة مجلس الآلهة بناء على الكلمة التى أمر بها « آنو» و« إنليل » . ثم عدة أسطر مهشمة لابد كان فيها أمر الآلهة لـ زيوسودرا ببناء سفينة هائلة ليأخذ فيها البشر الذين قررت الآلهة نجاتهم . وكذلك الحيوانات – وطريقة

(بأبل(حُمهُ الطوفان البابلية) ك (قصة الطوفان السوهرية) **أوروك** = نسوروباك المنفات غوينية سميكة)

شكل ٢٨ - بعض المدن التي وجدت بها حفريات أو قصمص عن الطوفان

بناء السفينة وأبعادها . فقد كان عدد السطور المهشمة يبلغ ٤٠ سطراً . ثم تقول بعد ذلك : وهبت جميع الزوابع بعنف وضراوة كقوة واحدة . بعد ذلك لمدة سبعة أيام وسبعة ليال اكتسح الطوفان الأرض فيها، وتقاذفت الأعاصير السفينة الضخمة فوق المياه الضخمة . واكتسح الطوفان كل شيء حتى مراكز العبادة .

وعن انتهاء الطوفان تقول . وظهر «أوتو» الذي يضيء السماء والأرض. وفتح زيوسودرا نافذة الفلك العظيم فأنفذ أوتو أشعته في الفلك العظيم . ونادى « أنو » و« إنليل » نسمة السماء ونسمة الأرض فبسطت نفسها . ورست السفينة في أرض دلمون وضحى الملك بفحل وشاه .. وسجد زيوسودرا أمام « آنو» و « إنليل » ورضى « آنو » و « إنليل » عن زيوسودرا الملك الذي حافظ على الزرع وبذرة البشر ، وبنى معبداً ضخماً للرب . ثم تذكر الأسطورة كيف نفثت الآلهة روح الخلود في زيوسودرا .

o — كذلك كان من أبناء كنعان بن حام بن نوح ولد اسمه الأمورى . ومن المرجح أن الأموريين ينتسبون إليه ومن ذريته . وقد استوطنوا الجزء الأوسط من أرض العراق واتخذوا عاصمتهم فى بابل . ثم انتقلت العاصمة فى العصر الأشورى إلى نينوى . وقد عثر فى مكتبة آشوربانيبال الشهيرة فى نينوى على نسخة من ملحمة جلجاميش .

وكذلك وجد أحد العلماء (سيدنى سميث) على الملحمة مكتوبة على ١٢ لوحاً ، ويحتوى اللوح الحادى عشر على قصة الطوفان .

وجلجامیش هو خامس ملوك مدینة الوركاء في العصر السومري ، وكان يحكم في تاريخ يقرب من ۲۷۰۰ ق ، م .

وقد اشتهر جلجاميش في آداب العراق القديم . وصار موضوعاً لعدة ملاحم سومرية وبابلية أشهرها قصة الطوفان . وإن كان الطوفان لم يحدث لجلجاميش نفسه . بل إن جده أوتنابيشتم أخبره عنه . والقصة هكذا :

كان جلجاميش ملكاً حكيماً واسع المعرفة شجاعاً جريئاً و، لكنه كان ظالماً مستبداً . ومن تُم فإن الآلهة خلقت له « إنكيدو » ليدافع عن الناس ضد ظلمه . وظل الصراع محتدماً ثم تم الصلح بينهما . ثم مات إنكيدوا فجأة فحزن جلجاميش لفقده . وظل خائفاً يترقب الموت . أيضاً . ثم بدأ يفكر في وسيلة يتقى بها غائلة الموت وبدأ يبحث عن جده أوتنابيشتم - الذي كانت الآلهة قد رفعته إلى مصافها وجعلته يسكن بعيداً - متمتعاً بنعمة الخلود. ويتحمل جلجاميش الصعاب والمخاطر والأهوال . ثم يعبر بحراً مترامي الأطراف ، حتى يصل إلى جده أوتنابيشتم الذي أطلعه على السر الذي استحق من أجله الخلود فقال :

انتوت الآلهة إحداث الطوفان - وكان من بينهم « آتو » و « إنليل » و «نينورتا » و «إيتوجى » و « نينجيكو - أيا » ثم نادت الآلهة على أوتنابيشتم وامرأته : اهدم هذا البيت ( بيته ) وابن فلكاً . دع الأملاك وانقذ حياتك . اهجر المتاع . ودع الروح حية . واحمل على ظهر الفلك بذرة كل شيء حي . والفلك التي ستبينها ستكون أبعادها حسب هذا المقياس عرضها مثل طولها . واجعل لها سقفاً ، ففهمت . وقلت : نعم يا مولاى . إن ما تأمر به يشرفني أن أنفذه .

وفى اليوم الخامس أقمت السفينة ، وكانت أرضيتها فداناً كاملاً ، وكان ارتفاع كل حائط من حوائطها ١٢٠ ذراعاً وطول كل ضلع من السطح ١٢٠ ذراعاً وبنيت هيكل جوانبها وربطتها إلى بعضها ، وجعلت فيها سنة أسطح ، قسمتها إلى سبعة طوابق ، وقسمت أرضيتها تسعة أجزاء ، ودققت سدادات المياه بها . وجهزتها بما تحتاج إليه من مؤن ، وصببت في الفرن ٦ سار ( السار ١٠٠٠ جالون ) من القار و٣ سار من الأسفلت و٣ سار من الزيت . وذبحث ثيراناً للناس ونحرت ماشية كل يوم ، وأعطيت العمال عصير فواكه ونبيذاً أحمر وآخر أبيض .

واكتمل الفلك فى اليوم السابع ، وكان إنزاله إلى الماء بالغ المشقة ، وحملته بكل ما عندى من فضة وذهب ، وكل ما أملك من الكائنات الحية ، وكل عائلتى وذوى قرباى ، أركبتهم الفلك ، وكذلك حيوان الحقل ووحوش الحقل ، وقد حدد لى الإله وقتاً معيناً .

وجاء اليوم الموعود وأنزل الموكل بالزوابع ليلاً مطراً مهلكاً وأخذت أرقب وجه السماء . وكان منظر العاصفة مخيفاً يثير الرعب ، فصعدت إلى الفلك ، وأوصدت بابه ، ومع انبثاق الفجر ظهرت في السيماء غمامة سبوداء، وأرعد « أداد » في داخلها ، ونزع « إيرجال » ( إله العالم السيفلي ) الأعمدة الخاصة بسد العالم ، وجاءت « نينورتا » ( إلهة مياه الأعماق ) وجعلت السدود تفيض . وهبت عاصفة الجنوب . وأحال « إداد » النور ظلمة ، فلا يرى الأخ أخاه . وخشى الآلهة من الطوفان فأجفلوا ، وصعدوا إلى سماء « آنو » ( وهي أعلى سماء ) حيث ريضوا على الأسبوار الخارجية . وصرخت « عشتار » وكأنها امرأة جاءها المخاض ، وناحت سيدة الآلهة بصبوت عال : واحسرتاه لأني لعنت الناس في مجمع الآلهة ، ولكن كيف ألعن الناس في مجلس بصبوت عال : وإعلن حرباً لفناء الناس بينما أنا التي وهبتهم الحياة! وبكي « أنوناكي » معها . وجلس الآلهة جميعاً يبكون في ذلة وقد التصقت شفاههم بعضها ببعض .

واستمرت ريح الفيضان تهب ستة أيام وست ليالى . وفى اليوم السابع سكنت عاصفة الجنوب عن الحرب التى شنتها . وهدأ البحر . وسكنت العاصفة . وتوقف الطوفان . وتطلعت إلى الجو ، فإذا السكون شامل . ففتحت كوة وسقط الضوء على وجهى . واستوت الفلك على جبل نيصير ، وأمسك جبل نيصير بالفلك ولم يدعها تتحرك ستة أيام . وفى اليوم السابع أطلقت حمامة فذهبت وعادت ، وعز عليها أن تجد مكاناً ظاهراً تحط عليه ، ثم أطلقت غراباً فذهب

ورأى الماء يتناقص ، فأكل وعبُّ ودار ولم يعد ، فأطلقت الجميع .

وضحيت ، ونصبت أربعة قدور ، وعليها كومت القصب وخشب الأرز والاس . فشمت الآلهة الرائحة الزكية وتكاكأت حول الأضاحى . وعندما وصلت سيدة الآلهة « عشتار » قالت: أيتها الآلهة . سوف أذكر هذه الأيام ولن أنساها . ليتقدم الآلهة إلى القربان إلا « إنليل » فإنه لا يتقدم لأنه أحدث الطوفان دون روية ، وقاد شعبى إلى التهلكة . وقال نينورتا لإنليل أنت يا أحكم الآلهة . كيف تُحدث الطوفان دون روية . ليت أسدا هب وقلل من بنى الإنسان بدلاً من إحداث الطوفان . ليت مُجاعة هبت وقللت من بنى الإنسان ، بدلاً من إحداث الطوفان . ليت طاعوناً هب وقلل من بنى الإنسان ، بدلاً من إحداث الطوفان . ليت طاعوناً هب وقلل من بنى الإنسان ، بدلاً من إحداث الطوفان!!

وعندئذ صعد « إنليل » إلى ظهر السفين وأمسك بيدى ، وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانى ، ووقف بيننا ليباركنا وقال: لم يعد أوتنابيشتم بشراً . سيكون هو وزوجته أشبه بنا معشر الأرباب . وعلى ذلك أخذونى بعيداً وأسكنونى بعيداً عند مصب الأنهار .

### ه - قصة الطوفان البابلية :

كتب بيروسوس ، أحد كهنة الإله مردوخ ، تاريخ بلاده (العراق) ، باللغة اليونانية في ثلاثة أجزاء منذ بدء الخليفة حتى أيامه – وكان ذلك في عهد الملك البابلي أنتيوخوس الأول ( ٢٨٠ – ٢٦١ ق .م) وقد ضاع ذلك الكتاب ، وإنما عرفه الناس من نصوص نقلها عنه كُتَّاب عاشوا في القرن الأول قبل الميلاد .

وقد قَسَّم تاريخ العراق إلى: دول قبل الطوفان وعدد ملوكها ١٠ وكانت سنو حكمهم ٢٠ وقد قَسَّم تاريخ العراق إلى: دول قبل الطوفان وعدد ملوكها ٨٦ حكمت لمدة ٣٤٠٨٠ سنة . ثم ذكر دولة مادى ودولة الكلدان . ثم دولة حمورابى ، ثم دولة الأشوريين .

وقد انتقد المؤرخون القسم الأول من هذا الجدول لما فيه من مبالغات خرافية في طول سنى الحكم وفي رأينا أن تصحيحه يكون على النحو التالى:

دول قبل الطوفان عدد الملوك ١٠ سنو الحكم ٤٣٢٠ المتوسط ٤٣٢ .

دول بعد الطوفان عدد الملوك ٨٦ سنو الحكم ٣٤٠٨٠ المتوسط ٣٩٦ .

فيكون متوسط سنى الحكم في حدود المعقول بالنسبة لأعمار الناس في ذلك الزمان.

وما يهمنا هنا هو إقراره بوجود طوفان . ولابد أنه كان طوفاناً عظيماً بحيث قسم تاريخ بلاده إلى دول قبله ودول بعده .

وتقول قصة الطوفان البابلية إن الملك إكسيسوثروس رأى أن الإله « كروتوس » يحذره من طوفان ، سوف يغمر الأرض ، ويهلك الحرث والنسل ، ومن ثم فإن عليه أن يكتب تاريخ البشرية منذ بدايتها وأن يدفن مايكتبه في مدينة سيپار بلد الشمس حتى لا يضيع في الطوفان الذي سيدمر كل شيء .

كما أمره أن يبنى فلكا . ويصدع الملك بأمر إلهه ويبنى فلكاً طوله ١٢٠٠ ياردة وعرضه ٤٤٠ ياردة وعرضه و٤٤٠ ياردة . يجمع فيه كل أقربائه وأصحابه . ويختزن فيه زاداً من اللحم والشراب . فضلاً عن الكائنات الحية من الطيور وذوات الأربع .

ويغرق الطوفان الأرض . ثم تبدأ المياه في الإنحسار ويطلق الملك سراح بعض الطيور التي تعود إليه ثانية ثم يُطلقها بعد أيام ، فإذا بها تعود وأرجلها ملوثة بالطين . وحين يكرر الأمر مرة ثالثة لا تعود الطيور إلى الفلك . ويعلم الملك أن الماء قد انحسر عن الأرض . وتستقر السفينة عند جبل تخبره الآهة أنها أرض أرمينيا ، وينزل الملك وزوجته ، ويسجد للآلهة ويقدم لها القرابين . وتختاره الآلهة لكي يسكن إلى جوارها .

7 - اكتشف فى مدينة نيپور أثناء عمليات حفر - رواية مكتوبة على كسرة من الفخار يرجع تاريخها إلى عام ٢١٠٠ ق . م . وجاء فيها ، أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طوفان سيكتسح الجنس البشرى ، وطلب من شخص بعينه أن يبنى فلكا ذا سقف قوى لينجو بحياته وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء .

٧ - وجدت قصة الطوفان أيضاً مكتوبة على لوح مهشم فى مدينة سيپار ، ويرجع تاريخ الكتابة إلى العام ١٩٦٦ ق .م . تقريباً . وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة التى أمر الملك فى شورباك ببنائها وإلى الأفراد الذين انقذوا من الطوفان بواسطة الفلك .

واضح مما سبق أن جميع هذه القصص مستقاة مما حدث لنوح عليه السلام: طوفان عظيم أغرق الكافرين والمكذبين . وسفينة عظيمة نجا بها نوح والمؤمنون ، وأخذ فيها الحيوانات والطيور التي كانت في هذه المنطقة .

وعندما انتشر أبناء نوح فى الأرض بعد الطوفان أسسوا قبائل ومدناً وممالك . وراحت كل دولة تنسيج قصة طوفان خاص بها ، وتنسب الأحداث إلى آلهتها وإلى بطل من أبنائها . وهكذا ظهرت هذه الروايات المختلفة عن الطوفان وملأت أدب هذه المنطقة فى ذلك الوقت .

وجاء موسى عليه السلام فيما بعد - وأنزلت عليه التوراة ، ولابد أن نزل بها ما يُنقَّى قصة الطوفان مما شابها من خرافات وزيادات ، وحينما دُمِّر الهيكل ، ضاعت التوراة الأصلية ، وأعاد اليهود كتابتها في أثناء السبى البابلى متأثرين بما قرأوه في الأدب السومرى والبابلى عن الطوفان ، فجاعت قصة الطوفان في التوراة مزيجاً من الحقيقة والأساطير التي تضمنتها الرواية السومرية والبابلية عن الطوفان ،

#### ٨ - قصة الطوفان كما جاءت في التوراة:

سنذكر هنا قصة الطوفان كما وردت في العهد القديم وهو التوراة – الإصحاح  $\upbeta$   $\upbeta$   $\upbeta$   $\upbeta$   $\upbeta$ 

ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض . وتأسف في قلبه فقال الرب: امحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته ، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ، لأني حزنت أنى عملتهم . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب ، فقال الله لنوح . نهاية كل بشر قد أتت أمامي . لأن الأرض امتلات ظلماً منهم ، فها أنا مهلكهم مع الأرض . اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر . تجعل الفلك مساكن ، وتطليه من داخل ومن خارج بالقار . وهكذا تصنعه ثلاث مائة ذراع يكون طول الفلك ، وخمسين ذراعاً عرضه ، وثلاثين ذراعاً ارتفاعه ، وتصنع كوا ومتوسطة وعلوية تجعله ! فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء . كل ما في الأرض يموت . ولكن أقيم عهدى معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تُدخل إلى الفلك لاستيفائها معك . تكون ذكراً وأنثى . من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات معك . تكون ذكراً وأنثى . من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها . اثنين من كل تُدخل إلي الفلك من كل طعام معك . تكون ذكراً وأنثى . من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها . اثنين من كل تُدخل إليك لاستبقائها . وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك ، فيكون لك ولها طعاماً . ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله . هكذا فعل .

الإصحاح السابع (مع بعض الإختصار): وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك . لأنى إياك رأيت باراً لدى ، من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً وأنثى، ومن البهائهم التى ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى ومن طيور السماء أيضاً سبعة ذكرا وأنثى . ومن كل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى الفلك ذكراً وأنثى كما أمر الله نوحاً.

وحدث بعد السبعة أيام الأولى أن مياه الطوفان صارت على الأرض . وانفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء . وكان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك . هم وكل الوحوش كأجناسها ، وكل البهائم كأجناسها . وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها . كل عصفور كل ذي جناح . ودخلت إلى الفلك الثين اثنين من كل جسد فيه روح حياة . والداخلات دخلت ذكراً وأنثى من كل ذي جسد . كما أمره الله . وأغلق الرب عليه .

نلاحظ هنا الاستطراد والتكرار في بيان أصناف الحيوانات في حين أجمل القرآن الكريم ذلك كله في قوله تعالى: « وقلنا احمل فيها من كلِّ زوجين اثنين » .

وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض ، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك ، فارتفع عن الأرض وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض . فكان الفلك يسير على وجه المياه . وتعاظمت المياه كثيراً جداً على الأرض . فتغطت جميع الجبال الشامخة التى تحت كل السماء . خمسة عشر ذراعاً في الارتفاع تعاظمت المياه . فتغطت الجبال . فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض ، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس . كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات . فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض . الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء . فانمحت من الأرض . وتبقي نوح والذين معه في الفلك فقط وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين يوماً .

الإصحاح الثامن: ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التى معه فى الفلك . وأجاز الله ريحاً علي الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء . فامتنع المطر من السماء ، ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً . وبعد مائة وخمسين يوماً نقصت المياه . واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط . وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر . وفى العاشر فى أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال .

وتطيل التوراة في كيفية التأكد من انتهاء الطوفان وأن اليابسة قد جفت وأصبح من الممكن النزول من السفينة فتقول: وحدث من بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة الفلك التي كان عملها وأرسل الغراب فخرج متردداً حتى نشفت المياه عن الأرض ثم أرسل العمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض فلم تجد الحمامة مقراً لرجلها فرجعت إلى الفلك لأن مياهاً كانت على وجه الأرض فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك فلبث أيضاً سبعة أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض فلبث سبعة أيام أخر وأرسل

الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً . وكان في السنة الواحدة والست مائة في الشهر الأول في أول الشهر أن الحياة نشفت من الأرض . فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف . وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض . وكلم الله نوحاً قائلاً . اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بيتك معك . وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد ، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض اخرجها معك . ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض . فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بيته معه . وكل الحيوانات كل الدبابات وكل الطيور كل مايدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك .

وسبق أن أشرنا إلى أنَّ القرآن الكريم قد اختصر ذلك كله في قوله تعالى :

« قیل یا نوح اهبط بسلام منا ویرکات علیك وعلی أمم ممن معك » . (۸۵ - مود )

وتستمر التوراة فتقول:

وبنى نوح مذبحاً للرب ، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح ، فتنسم الرب رائحة الرضا ، وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ، ولا أعود أيضاً أميت كل حى كما فعلت ، مدة كل أيام الأرض ، زرع وحصاد ، وبرد وحر ، وصيف وشتاء ، ونهار وليل لا تزال .

وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء . مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع . غير أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه . . . فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها .

وتختتم التوراة قصة الطوفان بحكاية الميثاق الذي أخذه الرب على نفسه بعدم تكرار الطوفان . وهو ما سبق ذكره في ص ١٠٧

ونلاحظ في سرد التوراة لقصة الطوفان تفاصيل كثيرة تتشابه مع ماورد بقصة الطوفان في ملحمة جلجاميش . نذكر منها :

- سبب الطوفان رغبة الآلهة وليس تكذيب قوم لنبيهم.
  - أبعاد السفينة وتحديدها بالأذرع.
    - طلى السفينة بالقار ،

- إرسال الحمامة والغراب عدة مرات للتأكد من صلاح الياسية للنزول.
  - إقامة مذبح للرب ،
- إرتياح الآلهة ورضا الرب عند تنسنم رائحة القرابين والدخان المتصاعد من المحرقات .

وبْحن نُنزِّه الله سبحانه وتعالى عن ذلك . ويرد القرآن الكريم زعمهم هذا : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » .

### أخبار عن نوح عليه السلام:

ونختم قصة الطوفان ونوح عليه السلام بأخبار عن نوح نفسه.

قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشانه كله . والشكر شيمة عباد الله الصالحين . وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة ، حدثنا زكريا بن أبى زائدة ، عن سعيد بن أبى يردة ، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها » .

وقال ابن ماجة عن صيام نوح عليه السلام: حدثنا سهل بن أبى سهل ، حدثنا سعيد بن أبى مريم ، عن أبى لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن أبى فراس ، أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى .

وقال الطبراني عن آخرين أنه سمع عبدالله بن عمرويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى . وصام داوود نصف الدهر وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر » .

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا أبى عن زمعة وهو ابن أبى صالح عن مسلمة بن دهران ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أتى وادى عسفان قال : يا أبا بكر ، أى واد هذا؟ قال هذا وادى عسفان . قال لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكران ( النوق الفتية ) لهم حمر خطمهم الليف أزرهم العباء ، وأرديتهم النمار ( برود من صوف ) يحجون البيت العتيق . قال ابن كثير فيه غرابة .

ولعل غرابته هي في أن البيت الحرام بمكة لم يكن قد بني بعد في عهد نوح عليه السلام.

وقال الإمام أحمد عن آخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن نبى الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قاص عليك وصية ، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ، آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله . ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ، ضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله ويحمده فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر . يقول ابن كثير ، وإسناده صحيح ورواه أبو القاسم الطبراني عن طريق اخر . وكذلك رواه أبو بكر البزار عن عبدالله بن عمرو بن العاص .

ويقول أهل الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره ٦٠٠ سنة وعاش نوح بعد الطوفان ٣٥٠ سنة فكانت كل أيام نوح ٩٥٠ سنة.

بعضهم يرى أن قول القرآن الكريم « فلبث فيهم ألف سنة إلاً خمسين عاماً ». (١٤- العنكبوت)

تعنى أن هذه المدة كلها كانت قبل الطوفان.

وفى حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: مكث نوح، عليه السلام فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وغرس مائة سنة الشجر ثم جعلها سفينة . . . فإذا كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يجعل أيام نوح كلها ٩٥٠ عاماً قبل الطوفان + ٣٠٠ عام بعد الطوفان فيكون كل عمره ١٣٠٠ سنة .

وبعضهم قال عن ابن عباس أن نوحاً بعث وعمره ٤٨٠ سنة ولبث يدعو قومه ٩٥٠ سنة وعاش بعد الطوفان ٣٥٠ سنة فيكون كل عمره ١٧٨٠ سنة .

ولعل في هذا مبالغة والأرجح أن قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. تشمل الفترة قبل البعثة وبعدها وقبل الطوفان وبعده أي كل عمره هو ٩٥٠ سنة .

وأما قبره عليه السلام فبعضهم قال ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك ، وادعى ابن جرير والإزتى عن عبد الرحمن ابن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً ، أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام . ويضعف هذا القول أن المسجد الحرام لم يكن قد بنى في أيام نوح عليه السلام .

# أبناء نوح عليه السلام

بنهاية قصة نوح عليه السلام . تقفز كل كتب قصص الأنبياء إلى قصة هود عليه السلام . كقصة منفصلة ، ولا تذكر شيئاً عن الرابطة بينهما . لا جغرافيا ولا تاريخيا ولا كيف وصل الناس من مكان إقامتهم بعد الطوفان إلى المكان الذى وُجد به قوم هود . مع أن تاريخ البشرية حلقات متصلة ، تتبع بعضها بعضاً . لهذا كان من الواجب إضافة هذا الباب عن أبناء نوح ، يربط بين نوح وهود وصالح عليهم السلام . كما سبق أن أدرجنا بابا عن أبناء آدم ، ربط بين آدم وإدريس عليهما السلام.

« قیل یانوح اِهبط بسلام منا وبرکات علیك وعلی أمم ممن معك وأمم سنمتعهم . ثم یمسهم منا عذاب آلیم ». (33-40)

« وجعلنا ذريته هم الباقين ». ( ٧٧ - الصافات )

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وأن كل من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا باقيا ، غير أبنائه الثلاثه سام وحام ويافث وأزواجهم ، فإنهم بقوا متناسلين حتى ملأوا الأرض . ويوافقه فى ذلك كثيرون ويرون أن الناس كلهم فى مشارق الأرض ومغاربها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل له آدم الثانى.

والرأى عندى أنه – وقد قبلنا أن الطوفان كان خاصاً ، وقد عم العراق والشام وساحل البحر المتوسط أى مكان فلسطين ولبنان حاليا ، وشمل أيضاً جزءاً من أو كل الجزيرة العربية – فإن باقى بقاع الأرض لم يغمرها الطوفان وظلت عامرة بسكانها ، ومن هذه الأماكن المؤكّدة مصر وفارس والهند وقد سبق الاشارة إلى أن تسجيل هاتين الدولتين لتاريخهما لم يتبين منه طوفان غمرهما ، وكذلك فإن وسط وجنوب شرق آسيا ظل بها سكانها الأصليون المنحدرون أصلاً من نسل قابيل.

إلا أنه بعد الطوفان . إنتشر أبناء سام وحام ويافث فى كل جهات الأرض ، وحتى الأماكن التى وجدوا بها أقواماً ، فإنهم امتزجوا بهم وأصبح الكل ينسب إلى أسماء أبناء نوح الثلاثة : سام وحام ويافث.

تقول التوراه (إصحاح تاسع - تكوين) وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا والملأوا الأرض... وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك هم سام وحام ويافث ، ومن هؤلاء تشعبت قبائل في أنحاء الأرض . (وتُبيَّن أشكال ٢٠،٢٩، أسماء أبنائهم حسب ماجاء في التوراة).

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة رضى الله عنه أن نبى الله عنه أن نبى الله عنه أن نبى الله عنه أن نبى الله عنه أن عن سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم ، ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد وهو ابن عربة ، عن قتادة.

وقد روى عن عمران ابن حصين رضى الله عنه عن النبى على مثله . ويقول ابن كثير ، والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومى ابن ليطى ابن يونان ابن يافث بن نوح عليه السلام.

ثم روى من حديث اسماعيل بن عياش ، عن يحيى ابن سعيد ، عن سعيد بن المسبب قال : ولد نوح عليه السلام ثلاثة : سام وحام يافث ، وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة : فولد سام العرب وفارس والروم ، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ، وولد حام القبط والسودان والبربر.

وأخرج ابن مروية عن أبى هريرة مرفوعا نحوه ، وأخرج اليزار وابن أبى حاتم والخطيب قال . قال رسول الله عليه : ولد توح ثلاثة ، سام وحام ويافث ، فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم ، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولاخير فيهم ، وولد حام القبط والسودان.

والإختلاف الوحيد في هذه الأحاديث الثلاثة هو في وضع الروم . هل هم من نسل سام أم من نسل يافث . ويزيده من نسل يافث . ويزيده من نسل يافث . ويزيده ابن كثير توضيحاً بأنهم من نسل رومي ابن ليطي ابن يونان ابن يافث – إلا أن التوراة – ولا أي مرجع آخر – لم يرد فيها أن أحد أبناء يافث كان إسمه يونان . ولكن يزيد رجحان الاحتمال المفترض وجود بلدة في وسط هضبة الأناضول إسمها تابال . وهو إسم قريب الشبه جدا من إسم توبال وهو أحد أبناء يافث ، ومن المعروف أن المناطق أو المدن تسمى أحيانا بإسم القبيلة أو إسم كبيرها ، وشكل ٣١ يبين تصور لإنتشار أبناء يافث وأبناء حام.

أما نسل حام ، فإنه من المتفق عليه أن وسط أفريقيا ( السودان والحبش) ، وشمال أفريقيا ( البربر ) وجزء من قبط مصر ، هم حاميون ، وكذلك فإن الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي بافت جومر مأجوج مادای باوان توبال ماشك تبراس الشكنان ريفات توجرمة إليشة ترشيش كتيم دودانيم

شكل ٢٩ – أبناء يافث (حسب ماجاء في التوراة).



نكل ١٠٠ – ابناء خام (حسب ماجاء في النوراه).

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

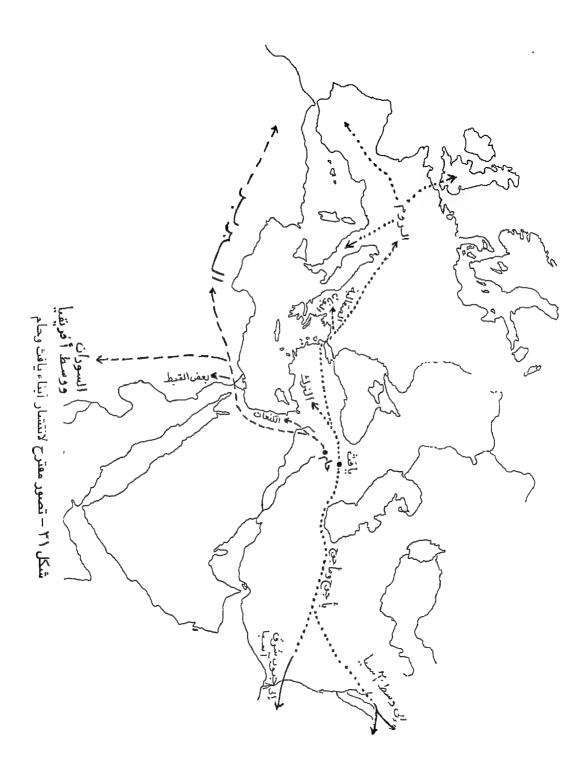

للبحر المتوسط ( فلسطين ) من ميناء صيدا حتى غزه سكنه الكنعانيون . وكنعان هو إبن حام . وميناء صيدا أو صيدون سميت على إسم أحد أولاد كنعان وهو صيدون.

أما أبناء سام ، حسب ماجاء في التوراه فيوضحهم شكل ٣٢ . ( وشكل ٣٣ يُوَضَعُ كيفية انتشارهم ) . ومن نسل سام العرب والفرس.

فالمنطقة شرقى نهر دجلة وهي الجزء الغربي من بلاد فارس سكنها قوم سنمُوا العيلاميون . نسبة إلى عيلام بن سام.

وأشور سكن شمال العراق ، وبنى المدينة المساه باسمه . وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين.

والإبن الثالث لود أو لواد ، يقال إنه أبو العماليق ، الذي سكنوا وسط جزيرة العرب.

والرابع آرام ، ومن المحتمل أن الآراميين ينسبون إليه ، ومنهم ظهر إثنان من الأنبياء هما هود وصالح.

أما أرفكشاد فمن نسله فالج ويقطان ، ومن فالج سلسلة نسب تنتهى إلى إبراهيم وابن أخيه لوط عليهما السلام.

### ويمكننا أن نتصُّور ما حدث في هذه الأزمنة كمايلي :

نزل نوح عليه السلام وأبناؤه ، سام وحام ويافث ، بعد أن رست السفينة على الجودى فى سلسلة جبال أراراط فى شرق تركيا بين البحر الأسود وبحر قزوين . وبالطبع فإنه – بعد الطوفان – كانت كل أرض العراق قد أفرغت من سكانها – كذلك الشام وفلسطين والجزء الشمالى من الجزيرة العربية . كل هذه المناطق التى شملها الطوفان قد أصبحت خالية من السكان.

وبالطبع تكاثر أبناء نوح ، وكلما زاد عددهم إضطرت جموع منهم أن ترتحل طلبا لمكان فيه سبعة من الرزق ، وولد لسام خمسة أبناء.

أولهم عيلام . وكما نرى من شكل ٣٣ فقد إرتحل جنوبا فى المنطقة شرقى أراضى مابين النهرين أى الجزء الغربى من بلاد فارس. وأسس أبناء عيلام وأحفادهم وذريتهم مملكة عيلام وكانت عاصمتها مدينة سوسة . وعرفوا بالعيلاميين،

أما أشور فقد بقى في الجزء الشمالي من المنطقة المحيطة بنهر دجلة وبني مدينة سميت



شكل ٣٢ - شجرة النسب لأبناء سام

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

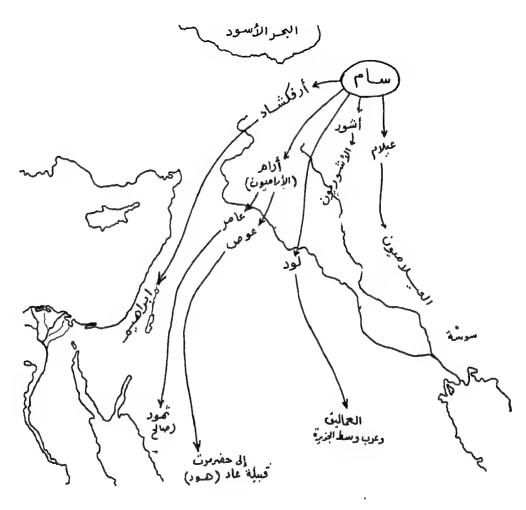

شكل ٣٣ - تصور مقترح لانتشار أبناء سام

بإسمه ، أشور ، ومن ذريته الأشوريون .

وأرفكشاد أو أرفخشد ولد شالح . وشالح ولد عابر ، وعابر ولد فالج ، ومن نسل فالج إبراهيم ولوط عليهما السلام.

ولود أو لواد من ولد سام . ويقال إن عمليق – أبو العمالقة – من نسله . وعلى كل فالعمالقة سكنوا شمال الجزيرة العربية . وهم العرب القدماء . وكانوا يقطنون شمال الجزيرة العربية فيما يلى شبه جزيرة سيناء ويقال أيضا إن الإسم مشتق من إسم قبيلة كانت تسكن شمال خليج العقبة وكان إسمها ماليق أو مالوق . وأضاف إليها اليهود لفظ « عم » أى الشعب ، فقالوا عم ماليق أو عم مالوق ثم قيلت عماليق وعمالقة . كذلك فإن العمالقة زحفوا على العراق وإستوطنوا جزءاً كبيراً منه ، وأسسوا دولة الكلدان .

وإبن سام الخامس هو آرام أو أرم ، وهود وصالح عليهما السلام من نسله ، وهناك من يرى أن العمالقة من نسله أيضا.

وبالطبع فإن سام وأبناؤه كانوا على دين أبيهم نوح ، موحدين ويعبدون الله ، ولكن الأحفاد سرعان ماتناسوا عبادة الله وداخلهم الشرك واتخنوا أصناما وعبدوها .

ومن نسل آرام كانت قبيلة عاد التي إرتحلت حتى وصلت إلى الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيزة العربية حيث تقع حضرموت، واستقرت هناك .

وكانوا يعبدون الأصنام

فأرسل الله إليهم هوداً ليهديهم سواء السبيل.

## هود عليه السلام

ذُكِرٌ هود عليه السلام ، في القرآن الكريم سبع مرات : في سورة الأعراف في الآية ٦٥ - وفي سورة هود في الآيات ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٨٥ ، ٥٠ ، ٨٥ وفي سورة الشعراء الآية ١٧٤ . ولم تذكر عاد ولا ثمود في التوراة وليس هناك من مصدر لإستيفاء معلومات عنهم سوى القرآن الكريم ، الذي ذكر رغد معيشتهم وقوة أجسامهم وغيره - أما ماعدا ذلك فهو أقوال أُخذَّت عن بعض أهل العلم ورواة التاريخ . ولاتزال البعثات تنقب لتحصل على آثار هذه الحقبة القديمة.

وقيل أن هود تسمية عربية مشتقة من الجذر العربى هاد ، فهو هائد أى تائب وراجع إلى الله ، أو من هدى فهو المهدى والهادى.

ولو نظرنا إلى شجرة النسب (شكل ٣٤) ، وقد ذكر فيها نسب الأنبياء الثلاثة : هود وصالح وإبراهيم عليهم السلام ، وهم من نسل سام بن نوح يمكننا أن نقول إنها أقرب إلى الصحة لأنها تتفق مع سياق الحوادث التاريخية . فبين سام وهود على شجرة النسب ستة أجيال . ولو إفترضنا أن الجيل في ذلك الوقت كان حوالي ٦٠ سنة أو مائة سنة . كان بين سام وهود ٢٦٠ أو ٢٠٠ سنة . وهي مدة تكفي لإرتحال القبائل من شمال العراق إلى المكان الذي عاش به قوم هود . كذلك هي مدة تكفي لأن يضل الناس وتتسرب إليهم عبادة الأصنام.

أما القول بأن هوداً هو إبن عوص بن آرام بن سام أى إبن حقيد سام . فهذه مدة لاتكفى لتكاثر الأحفاد وأبنائهم للدرجة التى تجعلهم يرتحلون بعيدا هكذا إلى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ( أو شمال غربها فى قول آخر كما سيجىء تفصيل ذلك فيما بعد ).

كذلك فإن هناك قول ثالث يجعل هوداً هو نفسه عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ، أى يجعله إبن حفيد سام أيضاً ، (وحسب الأعمار التى وردت فى التوراه عند ولادة الأبناء ، سنذكر ذلك تفصيلا عند ذكر قصة ابراهيم عليه السلام) ، كان عمر سام ١٦٥ سنة عند ولادة عابر ، وكان الطوفان قد حدث وعمر سام مائة سنة ، أى أن عابر يكون ولد بعد الطوفان بخمس وستين سنة ولو فرض أنه بعث إلى قومه وعمره ١٠٠ سنة فذلك يؤدى بنا إلى ١٠٥ سنة بعد الطوفان ، وهي مدة قصيرة ، لاتكفى لأن تتم هجرة القبائل بالإزاحة إلى تلك الأماكن

- يقطان - فحطان ?? ، الخلود بم رباح مَاشَ

شكل ٣٤ - شجرة النسب لأبناء سام وبها الأنبياء الأربعة : هود وصالح وابراهيم ولوط عليهم السلام

البعيدة . وقد لاتكفى نسبيا إلى نسيان تعاليم الله ، ولا لنشوء عبادة الأصنام ، إذا كانت ستنشأ إبتداء من تقديس الأسلاف ، فقد كان نوح نفسه وسام أيضا لايزالا على قيد الحياة . إذ أن نوحاً عاش بعد الطوفان ٣٥٠ سنة وسام عاش بعد الطوفان ٣٥٠ سنة .

ولو قيل إن الضلال جاء إليهم « مستورداً » من قبائل مجاورة تعبد الأصنام ولم يغرقهم الطوفان ، قلنا أيضا إن قصر المدة لاتبيح إنشاء روابط وثيقة عن طريق التجارة . بحيث تحل الآلهة المستوردة – محل شريعة الله التي تناقلوها عن الأب والجد وأبي الجد سام ، وهو الذي عاصر الطوفان ولمس رحمة الله به وبأخوته ووالده نوح عليه السلام ، وما يعبد الآباء يتأصل في النفس تأصلاً شديداً ، فليس من السهل إزاحته بأصنام جاءت عن طريق التجارة ولم يكن لهؤلاء القادمين سطوة الملك التي تمكن أصنامهم من السيادة وإزاحة ديانة التوحيد.

كما أن هذا القول – أن هود هو نفسه عابر بن شائح يراه البعض أنه من وضع اليهود لرغبتهم في أن يجعلوا هوداً من أجداد سيدنا إبراهيم الذي ينتسبون إليه ويوافقهم بعض المؤرخين الإسلاميين في هذا القول إستناداً إلى قوله تعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم: « وإلى عاد أخاهم هوداً » ، وقوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » ، (١١١ – البقرة) فتطابق لفظ هودا في الآيتين – يجعلهم يوافقون على الرأى القائل بأن هوداً عليه السلام هو عابر بن شائح ليكون أيضا هو من أجداد إبراهيم وإسحق ويعقوب – الذي هو إسرائيل – الذي ينتسب إليه اليهود ، ولكن ينقض هذا القول أنه لو كان الأمر كذلك لما كان يجوز للتوراه أن تهمل كلية أي ذكر عن عاد أو هود في سياقها ، فإن قصة هود ( وصالح ) لم تذكرا إطلاقاً في التوراه ، ولعل بعض كتاب اليهود ، في وقت متأخر ، هو الذي قال بهذا الرأى رغبة منهم في الاستئثار بكل الأنبياء وجعلهم في شجرة نسبهم.

وزاد بعضهم فقال إن « يهود » جاءت من « هود » ، فهم إذن بنو هود — النبى العربى وربما شجعت الجالية اليهودية فى شبه الجزيرة هذه المقولة رغبة فى إيجاد نسب موغل فى القدم بينهم وبين مُضيفيهم ، تأليفا لقلوب العرب عليهم في ولكن من المعروف أن اسم اليهود هو نسبة إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام.

لذلك فإن أرجح الأقوال أن هوداً هو بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد ( الذي سمى القوم باسمه ) بن عوص بن آرام بن سام بن نوح ، ويزيد من ضعف الأقوال الأخرى أن عاداً قد بادوا بعد بناء البيت الحرام بمكة المكرمة ، ولو كان هود على سلسلة نسب قصيرة جداً من سام ( ابن الحفيد ) لكان ذلك مستحيلاً ، أمًا على شجرة النسب المذكورة في شكل ٣٤ فإن

<sup>\*</sup> رؤوف أبو سعده

ذلك يصبح ممكنا ، ولو أن بين هود وسام على شجرة النسب ستة أشخاص ، وبين ابراهيم وسام ثمانية أشخاص . فلو تساوت أعمار الأجيال لكان هود يسبق إبراهيم بجيلين ، ولما كان ممكنا أن يحدث – كما هو المشهور – أن قوم عاد لما إمتنع عنهم المطر قصدوا مكة لإستسقاء السماء بجوار المسجد الحرام ، ولكن يمكن تفسير ذلك بأن قوم عاد وقد كانوا أضخم أجساماً لقوله تعالى : « وزادكم في الخلق بسطة » ( ٢٠ – الاعراف ) أنهم كانوا أيضا أطول أعمارا ، لذلك فإن الستة أجيال على عمود نسب هود يمكن أن تكون أطول وقتا من الثمانية أجيال على عمود نسب إبراهيم ، وبهذا تكون إبادة قوم هود في وقت لاحق ببناء إبراهيم عليه السلام للبيت الحرام.

أحد الأقوال الضعيفة أيضا هو ماذكره البعض من أن هود هو هدورام أحد أبناء يقطان ( ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ) يعتمدون في ذلك على تشابه النطق بين عاد إرم وهدورام.

إن عدم ورود ذكر هود وصالح عليهما السلام - في التوراه - جعل بعض المستشرقين ينكرون وجودهما أو وجود أقوامهما أصلاً!! وينقض هذه الفرية إكتشاف أن عادا Oditae وثمود تمسلطاله وجودهما أو وجود أقوامهما أصلاً!! وينقض هذه الفرية إكتشاف أن عادا كالله وتمود Thamudida مذكورتان في تاريخ بطليموس\*، وكذلك فإن إسم عاد مقرون بإسم إرم في كتب اليونان فهم يكتبونها Adramitae - أدراميت ولو حذفنا حرف التاء الملصق في الآخر لكان لفظ Adram هو أدارام أو عاد إرم، وهو يتفق مع تسمية القرآن الكريم لهم « ألم تر كيف فعل ريك بعاد . إرم ذات العماد » ،

والبعض يقرأها « بعاد إرم . ذات العماد » بإعتبار أن عاد اسم الحى وإرم إسم القبيلة، إلا أنه من الممكن أيضا إبقاء القراءة كما وردت فى ترقيم آيات المصحف الكريم بوقوف بعد عاد . « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد » وتكون إرم إسم القبيلة مرادفا لإسم عاد.

« وإرم ذات العماد » ذات العماد صفة لإرم ، والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قامتهم بالأعمدة وسنأتى إلى الأقوال التى قيلت فى هذا المجال حينما نأتى إلى قوله تعالى : « وزادكم فى الخلق بسطة ».

وبعضمهم قال إرم إسم مدينة وذات العماد صفة أى ذات الأعمدة وسنئتى إلى ذلك أيضا فيما بعد،

ويعضعهم قال إرم من يأرم أى يهلك فيكون المعنى ألم تركيف أهلك ربك عاداً كما أهلك أرم ذات العماد.

<sup>\*</sup> دكتور محمد بيومي مهران

ويعضهم قرأ أرم ، فعلاً ماضيا أي جعل الله ذات العماد رميماً أي أهلكها وكذلك أهلك عاداً.

## أين كانت عاد ؟

إستناداً إلى الآية الكريمة: « واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » ، ( ٢١ – الاحقاف) تكون المنطقة التي عاشت فيها قبيلة عاد هي الأحقاف ، وتوجد منطقة تسمى الأحقاف إلى الشمال الشرقي من حضرموت ، شرقي عدن ، جنوب الربع الخالي من الجزيرة العربية ( مكان رقم ١ شكل ٣٥ ) وهناك خلاف حول ما إذا كانت الأحقاف تطل على البحر أم أن حضرموت تفصلها عن البحر.

والحقف في اللغة هو المعوج من الرمل ، وليس بالضرورة أن يقتصر إطلاق الإسم على المنطقة السابق ذكرها ، بل ممكن أن يطلق إسم الأحقاف على أي مكان به رمل عظيم.

ويرى البعض أن عاداً كانت تسكن فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية فى الجزء المجاور شرقى سيناء (الاحتمال ٢ شكل ٣٥) . ويوجد هناك بئر تسمى بئر إرم ، وأحد وديان شمال الحجاز يسمى وادى إرم ، كما يوجد في جنوب الأردن منطقة تسمى إرم ، كما يوجد جبل يسمى رم فى هذه المنطقة على بعد ٢٥ ميلاً شرقى العقبة (د ، محمد بيومى مهران).

ولكن التسمية في حد ذاتها لاتعتبر دليلاً مؤكداً على أن عاداً سكنوا هذه المنطقة ، فكلمة إرم في حد ذاتها تفيد الإنتساب إلى أرام بن سام ، ولو نظرنا إلى شكل ٣٥ بتمعن أكثر ، والمسافة بين شمال العراق حيث عاش سام وأرام وبين شرقى سينا تبلغ حوالى ١٠٠٠ كيلومتر ولو افترضنا هجرة متواصلة من الأبناء والأحفاد في الطريق (٢) ليكون مبعث هود عليه السلام لقوم في الشرق من سيناء لكان ارتحال القبائل بطيئا نسبياً ، ولكانت عاد نفسها قد عاشت في شمال سوريا ، ولما كان الهدف من التسمية هو تخليد اسم الجد الأكبر القبيلة وهو عاد إرم أي عاد بن عوص بن آرام ، لكان الأولى إطلاق أسماء وديان وجبال وآبار في شمال سوريا وليس في الأردن أو قربها . أما إذا أخذنا المكان (١) في شكل ٣٥ . والمسافة من شمال العراق إلى حضرموت تصل إلى ٢٥٠٠ كيلومتر لوجدنا أن إرتحال القبائل يجعل عادا تعيش في شمال الحجاز شرقى خليج العقبة وتطلق إسم جدها آرام بن سام على هذه الأماكن . ومرت أربعة أجيال أخرى ولد فيها الخلود ثم رباح ثم عبد الله ثم هود ، وبالطبع لم تكن الجموع المتكاثرة لتبقى في مكانها الأول ، بل الطبيعي أنها ارتحلت إلى الجنوب بحذاء الساحل حتى وصلت إلى اليمن السعيد ، ومن المؤكد أن عدن كانت مكتظة بأهلها لخصبها ، فأثر هؤلاء حتى وصلت إلى اليمن السعيد ، ومن المؤكد أن عدن كانت مكتظة بأهلها لخصبها ، فأثر هؤلاء

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

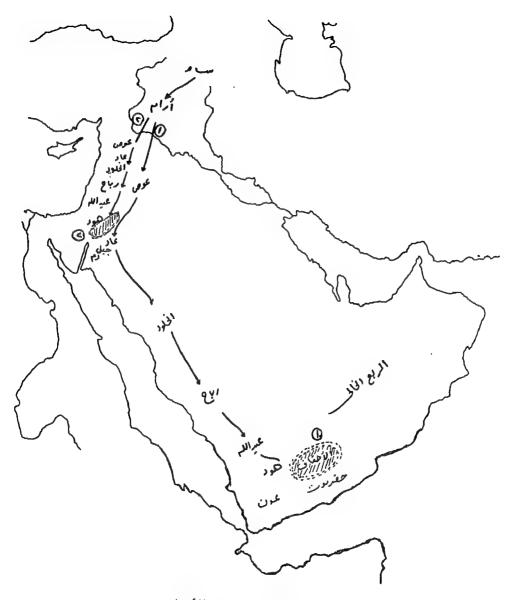

شكل ٣٥ – مكان الأحقاف. ١ – شرقى عدن وشمال حضرموت. ٢ – شمال الحجاز وشرقى سيناء.

الجدد ، السكنى شرقى عدن في الأحقاف شمال حضرموت وإن ظلوا يسمون أنفسهم « عاد » على إسم جدهم الأول.

وفى شمال حضرموت عُثر على آثار عليها كتابة بالخط المسمارى ، مما يدل على قوم قدموا من الشمال ، من العراق ، التى كانت موطن هذا النوع من الخط . كما أن البعض يقول بوجود قبر هود عليه السلام بحضرموت ، وبجواره نبع يُدعَى « برا هوت » إشتُهر منذ القدم بأدخنته الكبريتية\*.

قال محمد بن اسحق ، عن حمد بن عبد الله ، عن أبى سعد الخزاعى ، عن أبى الطفيل عامر بن وائلة ، سمعت عليا – رضى الله عنه – يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيباً أحمر يخالطه مدرة حمراء ، ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، وإنك لتنعته نعت رجل قد رآه ، قال لا ولكنى حُدُّثت عنه ، فقال الحضرمى ، وما شائه يا أمير المؤمنين ، قال : فيه قبر هود عليه السلام ، رواه ابن جرير.

وعلى ذلك فأرجح الأقوال هو أن عاداً سكنوا الأحقاف شمالى حضرموت أما تفسير القول الآخر فيحتمل أن من سكنوا هذه المنطقة أرادوا أن يكون لهم الشرف إذ يظهر فيهم نبى الله هود - كما ظهر في المنطقة المجاورة ، والتي تبعد قليلاً إلى الجنوب ، نبى الله صالح في الحجر.

### عاد ، قوم هود:

يُنسب قوم هود إلى الجد الأكبر عاد،

وتكاثر القوم على مدى ثلاثة أجيال أخرى بعد عاد ، وضلوا طريق العبادة واتخذوا أصناماً يعبدونها من دون الله تعالى . منها صنم يقال له صدى ، وصنم يقال له هرد وصنم إسمه هبا ، وفي أثر مروى عن ابن عباس أنهم إتخذوا صنما يقال له الهتار.

وكان هود من أوسطهم نسبا ، فهو من نسل عاد ، شيخ القبيلة وجدها الأكبر ، فهو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد.

واصطفاه الله وبعثه لهداية عاد ، فقال تعالى:

<sup>\*</sup> رؤوف أبو سعده

« وإلى عاد أخاهم هوداً . فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون » .

« وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون » .

وكان قوم عاد نوى أجسام قوية ، وطوالا ، كانوا عمالقة أقوياء ، واغتروا بقوتهم ، وعز عليهم أن يراجعهم في رأيهم وفي عبادتهم أحد .

« وقالوا ، من أشد منا قوة » ، ( ١٥ – نملت )

وقد ذكَّرهم هود أن هذه القوة هي منَّة من الله ونعمة ، وعليهم أن يشكروا الله عليها ، بعبادته وعدم الإشراك به ، كما أن من نعم الله عليهم أنه أسكنهم الأرض بعد أن هلك الخلق بفعل الطوفان ، فقال لهم:

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد توح ، وزادكم في الفلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون » . ( ٦٩ – الأعراف )

ويقول بعضهم إن الواحد منهم قد بلغ إثنى عشر ذراعا ( ٨, ٤٠ مترا ) وهنا يلعب الخيال عند البعض ، فيقول إنهم كانوا في هيئة النخل.

وقال أبو حمرة اليماني كان طول الرجل منهم سبعين ذراعا ( ٤٩ مترا ).

وقال ابن عباس ثمانين ذراعا وقال الكلبي كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم سنتين ذراعاً.

وقال آخرون كان طول الواحد منهم أربعمائة ذراع ( ٢٨٠ مترا )!!

وقالوا: كان الواحد منهم يأخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحى فيهلكهم ، ولو إجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يغلبوه.

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران – إن ذلك كله يتعارض مع حديث رسول الله ﷺ « إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في الهواء ، فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن ».

ويقول ، وهذه المبالغات تشبه ماكانت توصف به فراعنة مصر من الضخامة والطول مما كذبه الواقع بعد كشف ممياتهم ، ويقول ، ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن قوم هود كانوا يتميزون

بضخامة لاتزيد على مايتميز به بعض الأفراد والعشائر بيننا من بسطة في الخلق.

والحقيقة أيضا أن الحديث الشريف وضع قاعدة عامة وهى أن الناس ظلت بالتدريج تقصر في الطول من عهد آدم . ولكن هذا لاينفى إستثناء البعض وخاصة أن القرآن الكريم هو الذى ذكر هذا الإستثناء في قوله « وزادكم في الخلق بسطة » وقال : « التي لم يخلق مثلها في البلاد » هذا إذا كان القول ينصب على القوم أنفسهم ، لا على مدينتهم.

وعليه فيمكننا القول إنهم كانوا فعلا طوالاً ضخاماً ، ولنقل مثلا ستة أو عشرة أذرع وليس أكثر من ذلك.

وكانوا يبنون فى كل مكان بناء كبيرا أو قصرا فخما ، ليكون آية وشاهدا على قوتهم ، ولم يكن ذلك لاحتياجهم ، بل لإظهار مالديهم من ثراء وقوة ، وهذا عبث ومضيعة للمال والجهد . وهذا قال الله عنهم « تعبثون » . وقال مجاهد كذلك اتخذوا مصانع وهى البروج المشيدة . وقال قتادة هى مأخذ الماء ، وكانوا يزيدون فى ضخامة كل مايعملون من مبانى كأنهم مخلدون.

« أتبنون بكل ربع أية تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » . (۱۲۸ - ۱۲۱ - الشعراء)

ومن كثرة مابنوا من مبان ضخمة وفخمة كانت مدينتهم أفخم مدينة لقوله تعالى:

د ألم تر كيف هعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، التى لم يخلق مثلها هى البلاد» ، ( 7 - 4 )

وقالوا إن إرم ذات العماد مدينة بناها شداد بن عاد – أحد زعمائهم وشطح خيال البعض ، وزعموا أنه بناها في صحاري عدن ، في ثلاثمائة عام ، وفي رواية أخرى في خمسمائة عام ، وأن عمره كان تسعمائة عام ، وأنه كتب إلى عماله أن يجمعوا له مافي أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ، وأنه أمر بالذهب والفضة فضربا أمثال اللبن وبني بها المدينة ، ثم زين حيطانها بالدر والياقوت والزبرجد ، ثم أجرى تحت المدينة نهرا طليت حافته بالذهب وأما مصير المدينة فقد زعم بعضهم أنها طارت بعد بنائها إلى السماء وأن بعض الناس لمحوها وهي طائرة ، ومنهم من يدعى أنه لايراها إلا من كتب الله له ذلك ، ويروى بعضهم أن رجلا رآها علي أيام معاوية بن أبي سفيان وأنه حمل إلى الضليفة منها بعض الأحجار الكريمة فضلاً عن المسك والكافور ، غير أن هذه الأشياء سرعان ماتحوات إلى تراب

عندما تعرضت إلى الهواء ( ألم تكن وهي في المدينة قبل أن يأخذها معرضة إلى الهواء أيضا!! )، ومن ثم فقد إستدعى معاوية كعب الأحبار، وسأله عن خبر هذه المدينة، فأجاب كعب إنها إرم ذات العماد.

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران ، ولعل هؤلاء الرواه قد رأوا ضَخَامة آثار الفراعنة فى مصر ومبانى الأشوريين والبابليين ، ومن ثم رُغبُوا أن تكون مدينة عاد أكثر فخامة من هذه الآثار ، فكان الخيال الذى ينزل بكتاباتهم إلى مبالغات الأساطير.

وكان في قوم هود غلظة وقسوة وجبروت قال الله عنها:

« وإذا بطشتم بطشتم جيارين » ، الشعراء )

وذكَّرهم هود عليه السلام بأنه لايطلب منهم أجراً من مال أو جاه أو سلطان عليهم بهذه الدعوة ، إنما أجره على الله تعالى :

« قال ياقوم لا أسألكم عليه أجراً ، إن أجرى إلا على الذي فطرني ، أفلا تعقلون » . ( ١٠ - مرد )

« وما أسالكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين » ، (١٢٧ - الشعراء)

واكنهم - مثل الكفار في كل مكان وزمان كذبوه ، واتهموه بالسفه :

« قال الملا الذين كفروا من قومه ، إنا لنراك في سفاهة ، وإنا لنظنك من الكاذبين ، قال ياقوم ليس بي سفاهة ، ولكني رسول من رب العالمين ، أبلُغكم رسالات ربي ، وأنا لكم ناصح أمين » .

وطلب منهم أن يستغفروا الله لما أقدموا عليه من الشرك به وعبادة الأصنام ، وأن يتوبوا إلى الله، ويرجعوا عما هم عليه من الضلال . والتوبة تَجُبُّ ماقبلها . وبالتالى سيغفر الله لهم ذنوبهم وسيثيبهم الله خيرا كثيرا بزيادة المطر فتخضرُ الأرض ويكثر الزرع والنسل ويزدادوا قوة وعزا . ونهاهم عن الإعراض عن دعوته وطلب منهم أن يرجعوا عمًا هم عليه من الشرك والإجرام.

« وياقوم استغفروا ربكم ثم تربوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قرتكم ، ولا تتواوا مجرمين » ،

ثم ذكِّرهم ثانية بنعم الله عليهم وطلب منهم أن يطيعوه ويؤمنوا بما جاء به :

« فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ، أمدكم بأنعام وبنين، وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » . (١٣١-١٢٥ الشعراء)

وقال لهم: وإن خالفتم، ولم تتقوا ولم تؤمنوا ولم تقوموا بشكر الله على هذه النعم التى تعرفونها، وعدد عليهم بعض هذه النعم، أنعام وإبل وغنم وكثرة فى الولد، وجنات مزروعة تنبت من كل الخيرات، ولا يجف ماؤها لما فيها من عيون ماء كثيرة، وإن خالفتم فإنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة، وهذا لايمنع أيضا من وجود عذاب فى الدنيا.

وقالوا له إنك ياهود لم تأتنا بحجة واضحة تدل على صحة دعواك أو لم تأتنا بمعجزة تؤيدك ، وقالوا ذلك لفرط عنادهم ، وفي الخبر « مامن نبي إلا وقد أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » . ولعله أتاهم ببينة وإن لم يعين لنا القرآن الكريم نوعها ، ولعله أيضا لفت نظرهم إلى آيات الله في الكون . وإلى آية خلقهم وخلق غيرهم من الأحياء . ولكنهم استمروا في كفرهم وعبادتهم للأصنام ، وأعربوا عن أنهم لن يؤمنوا بما يدعوهم إليه . بل ذهبوا إلى ماهو أبعد من ذلك ، إذ قالوا له ، إن مايقوله ماهو إلا هذيان بسبب أنه حقر ألهتهم فأصابته بسوء ، وكان رده عليهم أنه أشهد الله عليهم وأشهدهم أيضا بأنه برئ مما يعبدون من دون الله ، وهذا الرد فيه استخفاف بالهتهم ، وبأنها لاتستطيع فعل أي شيء ، تحداهم إنه لو صبح أن الهتهم قادرة على إيقاع الضرر به فلتفعل ويساندونها هم أيضا ، وليدبّروا له جميعا هم وآلهتهم مايقدرون عليه من كيد وضرر ، بل وطلب منهم أن يفعلوا ذلك في سرعة فلا ينتظرون وقتا كبيرا أو قصبيرا وهذا زيادة في التحدي لهم . وأعلن لهم أنه مؤمن بأنهم لن يستطيعوا ضره بشيء لأنه توكل على الله ، فهو ربه وربهم ، فكل شيء في هذا الكون بمشيئته وكل حركة لأي شيء حي إنما هي بأمره وقدره . وعبر عن ذلك بالأخذ بالناصية كناية عن القدرة والسلطان . وكانت العرب قديما إذا أمسكوا بأسير ومنُّوا عليه بالحياة جُّزوا ناصيته ، وهو الشعر في مقدمة الرأس ، دلالة على أنه قد قُدرَ عليه وقُبضَ على ناصيته ، وأن عليهم التسليم لله وحده لأن هذا هو الصراط القويم المستقيم الذي يرتّضيه الله لعباده.

وعبر القرآن الكريم - بإيجاز وإعجاز - عن ذلك بقوله تعالى:

« وقالوا ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك ، ومانحن لك

بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ، قال إنى أشهد الله وأشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه ، فيكيدونى جميعا ثم لاتُنظرون إن توكلت على الله ربى وربكم ، مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها . إن ربى على صراط مستقيم» .

كان قوم قوم هود يعبدون الأصنام ، وقد ذكر محمد بن اسحق أنهم كانوا يعبدن صنما يقال له صدا ، وآخر يقال له صمودا ، وآخر يقال له الهنا . واستنكروا أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام وقالوا إن هذه الأصنام كان يعبدها آباؤهم . هاستنكروا أن يدعوهم إلى ترك ماكان يعبده آباؤهم ، وكان غاية تكذيبهم أنهم طلبوا منه أن ينزل بهم العذاب الذى توعدهم به ، أى أنهم تحدوه لأنهم لن يؤمنوا به ، فإن كان صادقا في إخباره عن الله عن وجل ، فليطلب من الله أن ينزل بهم العذاب الذى هدهم به:

« قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ،

واستنكروا أن يحاول أن يثنيهمم عن عبادة الأصنام ، وقالوا له إن كنت صادقا فأنزل بنا العذاب الذى تقول به ، ظانين أن العذاب من عنده هو ، ومادام هو بشر مثلهم فلن يستطيع إنزال عذاب بهم . فقال لهم إن علم ذلك عند الله هو الذى يحدد نوع العذاب ووقته وقال لهم : كل مهمتى أن أبلغكم رسالة ربى ، وأنصحكم. ، واكنكم قوم لاتعقلون ولاتفهمون.

« قالوا أجئتنا لتأفكنا عن ألهتنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ، قال إنما العلم عند الله ، وأبلغكم ماأرسلت به ولكنى أراكم قوماً تجهلون » .

( ٢٢-٢٢ الأحقاف)

وقال لهم ، فإن أعرضتم عما جئتكم به ، فقد قامت عليكم الحجة ، لأنى بلغتكم ما أرسلت الله به إليكم ، وسينزل بكم العذاب ، وسيأتى الله بقوم أخرين بعدكم يؤمنون به ، وأنتم لاتضرون الله بشىء بكفركم هذا ، بل تضرون أنفسكم ، والله حافظ لأقوالكم وأفعالكم وتكذيبكم وإصراركم على الشرك به.

« فإن توأوا فقد أبلغتكم ماأرسلت به إليكم ، ويستخلف ربى قوما غيركم ولاتضرونه شيئا ، إن ربى على كل شيء حفيظ » (٥٠ - مرد)

ويقول الله تعالى : مُخبراً عن جواب قوم هود له ، بعد ماحذًرهم وأنذرهم ، ورغبهم ورهبهم ورهبهم وبين لهم الحق ووضّحه ، أنهم قالوا سيّانُ عندنا وعظتنا أم لم تعظنا فلن نؤمن لك ، ونحن متمسكون بعبادة أصنامنا ، وهذه أيضا كانت أخلاق آبائنا وأجدادنا الذين تمسكوا بهذه الآلهة وكان هذا دينهم ، ونحن نتبعهم ، وعندما نموت ليس هناك بعث ولا حياة أخرى ولن يكون هناك عذاب كما تدعى.

« قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ، إن هــذا إلا خُلُق الأولين ، ومانحن بمعذبين »

ويعضهم قال فى تفسير إن هذا إلا خُلُقُ الأولين أى أن هذا الذى تدعو به ماهو إلا إعادة لما قاله آخرون غيرك من قبل وادَّعوا أنهم مرسلون ، وقرأ أبو قلابة والأصمعى عن نافع : إن هذا إلا خُلُقُ الأولين كأنهم قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين ، وروى علقمة عن عبد الله أنه قرأ « إلا إختلاق الأولين ».

وكان رده عليهم أنهم بمقالتهم هذه قد استحقوا غضب الله وسخطه . وإستنكر عليهم مجادلتهم في هذه الأصنام وإدعاءهم أنها آلهة ، مع أنهم هم الذين صنعوها ونحتوها بأيديهم ، ثم إنهم هم وأباؤهم هم الذين أعطوا الأصنام أسماء ها ، وهذه الأصنام لاحول لها ولا قوة ، وليس لها من سلطان لتضرُّ أو تنفع ، وإذا كانوا قد طلبوا منه أن يأتيهم العذاب الذي توعدهم به فقد قال لهم أن العذاب سينزل بهم — وماعليهم إلا أن ينتظروا وقوعه بين حين وآخر ، وسينتظر هو أيضا ليرى مايحيق بهم من عذاب.

« قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم مانزل الله بها من سلطان ، فإنتظروا إنى معكم من المنتظرين » .

ثم كان الإنذار الأخير ، لعله يردعهم فيؤمنوا .

وكما قال الله في أل فرعون:

« وأخذناهم بالعداب لعلهم يرجعون » ، ( ١٨ - الزخرف )

والانسان الواعى إذا أصابه مكروه عليه أن يفكر ، فيم كان خطؤه ، وأى ذنب إرتكبه حتى

إستحق أن يصاب بهذا المكروه؟ أما الشخص الغافل فإنه يعمى عن هذه الدلالات ويستمر في غيه ، بل ولا يمر على خاطره أن ماأصابه قد يكون بسبب سوء فعله.

وكانت نذر العذاب لقوم هود أن أمسك الله عنهم المطر، قيل ثلاث سنين حتى جف الزرع وهلكت الأنعام.

وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهد ، ذهبوا إلى بيت الله الحرام بمكة يطلبون من الله تعالى الفرج ، سواء كانوا مسلمين أو كفارا ، فقد كان الكل يعظم مكة والبيت الحرام ، يعرفون مكانتهما عند الله وأن الدعاء في مكة عند البيت العتيق أدعى لأن يستجاب . كذلك سبق أن أوضحنا في ص ١٤٣ الرد على من نفوا ذهاب وفد من عاد للدعاء عند البيت الحرام بمكة بحجة أن البيت الحرام لم يكن قد بني بعد ، وافترضنا أن الستة أجيال على شجرة نسب هود يمكن أن تكون أطول زمانا من الثمانية أجيال على شجرة نسب إبراهيم ، ويكون البيت الحرام بمكة قد بني فعلا.

كان سيد العماليق إذ ذالك بمكة هو معاوية ابن بكر . ويَمُتُ بصلة قرابة لقبيلة عاد ، إذ أن أمه كانت متزوجه من رجل من قبيلة عاد .

فلما قحط المطرعن عاد ، جهزوا وفدا منهم ليذهب إلى مكة ليستسقوا لقومهم ، وقيل بلسغ الوفد سبعين رجلا . ولما قدمُوا مكة نزلوا على معاوية ابن بكر ، وهو بظاهر مكة خارج الحرم ، فأكرم وفادتهم ومكثوا طويلا ، فلما ذكَّرهم بالمهمة التي جاءوا من أجلها ساروا ودخلوا الحرم واستسقوا ، وكان بينهم واحد قد آمن بهود سرا ( ويقال إسمه مرثد بن سعد ) . فقال لهم : والله إنكم لاتستقون بدعائكم ، ولكنكم إن أطعتم نبيكم ، وأنبتم إلى ربكم ، سقيتم . وعرفوا أنه قد أسلم مع هود ، ولكنهم أصروا على كفرهم ، واستسقوا .

وتكونت في السماء سحب سوداء . ورأوها تتجه ناحية الجنوب حيث قومهم ، فظنوا أن الألهة إستجابت لهم.

ذلك ماكان من أمر الوقد في مكة.

أما بقية قوم عاد - في الأحقاف - فقد ظلوا على كفرهم وتكذيبهم لهود عليه السلام.

« قال رب انصرنى بما كذبون ، قال عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءً فبعدا للقوم الظالمين » . ( ٤١ - الزمنون )

وجاء أمر الله.

« ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ، وتلك عاد جحدوا بآيات ريهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ، إلا إن عادا كفروا ريهم ، ألا بعدًا لعاد قرم هود » .

أما تفاصيل إهلاكهم فكانت أن الله ساق السحب الداكنة السواد إلى حيث قوم هود . فظنوا أنه الغيث قادم . لأن السحب السوداء فيها المطر الغزير.

« قلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم ، تدمّر كل شيء بأمر ربها . فأصبحوا لايري إلا مساكنهم ، كذلك نجزى القوم المجرمين » ، ( ٢٢-٢٥ - الاحتاب )

« وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ، ماتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » ،

« وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية » .

« كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر . إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ، فكيف كان عذابى ونذر» ، (۱۸-۲۱ التر)

أرسل الله عليهم ريحا باردة سبع ليال وثمانية أيام . كانت الريح فيها متصلة الهبوب . كأنها توم واحد أي كأنها يوم مستمر . قالوا وكانت الريح تأتى أحدهم فترفعه حتى تُغَيِّبه ثم تُنكِّسه

على أم رأسه . فيسقط على الأرض . فَتُكْسَرُ رأسه فيبقى جثة بلا رأس ، كأنه أعجاز نخل منقعر ، وكأنهم جثث قد بليت وأصبحت رمة ، أو كالرميم ،

وقال محمد بن اسحق والسدى : بعث الله على عاد الريح ، فلما دنت منهم ، نظروا إلى الإبل تطير بها الريح بين السماء والأرض فتبادروا البيوت ، فلما دخلوها ، دخلت عليهم الريح فاقتلعتها وأهلكتهم . قيل فأرسل الله عليهم طيورا سوداء لتلقى بهم فى البحر فألقتهم فيه .

وقال إبن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا إبن فضيل ، عن مسلم ، عن مسلم ، عن مجاهد ، عن إبن عمر قال : قال رسول الله على الله على عاد من الريح التى أهلكوا بها إلا مثل الخاتم ، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم بين السماء والأرض فألقتهم على أهل الحاضرة حتى هلكوا » .

وروى مسلم فى صحيحه قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج ، حدثنا عن عطاء بن أبى رباح ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه سلم إذا عصفت الريح قال: « اللهم إنى أسائك خيرها وخير مافيها وخير ماأرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ماأرسلت به ». قالت: وإذا غُيبت السماء تغير لونه وخرج ودخل ، وأقبل وأدبر ، فإذا أمطرت سريّى عنه ، فعرفت ذلك عائشة فسائته فقال: « لعله ياعائشة كما قال قوم عاد ، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » .

أما هود ومن معه فقد اعتزاوا في حظيرة مايصيبهم من الريح إلا مايلين جلودهم .

كذلك نجا من قبيلة عاد بنو اللويذة المهدا . وهم رهط كانوا سكانا بمكة مع أخوالهم - لم يكونوا بأرضهم - وهم عاد الآخرة ، أما عاد الذين أهلكوا فهم « عاد الأولى » .

« وأنه أهلك عادا الأولى ، وثمودا فما أبقى » ، (١٥-النجم )

من الما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ، ونجيناهم من (٥٠ - مرد )

« فأنجيناه والذين معه برحمة منا ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا مؤمنين » ، ( ٢٢- الاعراف )

« فكذبوه فأهلكناهم ، إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ، وإن ربك لهو العزيز الرحيم » ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وكان وقد عاد الذين أرسلوا إلى مكة للإستسقاء قد أدوا مهمتهم وغادروا مكة ، ومروا فى طريق عودتهم ببنى خؤلتهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه ، فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة من أمصار عاد فأخبرهم بهلاك عاد ، فقال الكافرون منهم : لاحاجة لنا فى البقاء بعد هلاك قومنا ، فهلكوا كما هلك قومهم . أما مرثد بن سعد ، وقد كان مؤمنا فقد قال اللهم أعطنى براً وصدقا ، فأعطى ذلك .

وبقى هود ماشاء الله له . ثم مات وعمره مائة وخسمون عاما ، ودفن في حضرموت .

وقد سبق ذكر قول على رضى الله عنه للحضرمى ، يصف كثيبا أحمر هو قبر هود عليه السلام .

ويقول آخرون: إن النبى من الأنبياء كان إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه يأتى إلى مكة هو ومن معه ، يعبدون الله تعالى حتى يموتوا.

وعن الفضل ابن يحيى الجندى أنبأنا يونس بن محمد ، أنبأنا يزيد بن أبى حكيم ، عن سفيان الثورى ، عن عطاء عن السائب ، عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال : بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا – وإن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة.

ولكن الرواية القائلة بدفن هود عليه السلام في حضرموت هي الأقرب إلى الصواب . ويقول الثعلبي بذلك أيضاً .

## صالح علیه السلام نبی ثمود

ثمود - قبيلة مشهورة - سميت باسم جدهم ثمود بن عامر بن آرام بن سام بن نوح عليه السلام.

وكانوا يسكنون الحجر - بين الحجاز وتبوك في الشمال الغربي للجزيرة العربية شرق خليج العقبة عند اتصاله بالبحر الأحمر.

وشكل ٣٦ يبين شجرة النسب وتسلسل الأبناء وبإفتراض أن كل جيل كان يرتحل إلى أرض مجاورة حتى وصل في النهاية إلى الحجر حيث توجد مدائن صالح.

ومن ولد ثمود حاذر ثم عبيد ثم ماشخ ثم آسف ثم عبيد وهو أبو صالح عليه السلام.

ولا يجب أن يتبادر إلي الذهن أن هذه المنطقة كانت كما هي الآن منطقة بها كثير من الصحارى ، فإن بادية الشام ومنطقة شرق الأردن كانت ممطرة وفيها من المراعى مايجعلها منطقة جذب للقبائل النازحة ، ولذلك فإن القبائل المتفرعة من ثمود واصلت سيرها حنوبا حتى وصلت إلى المكان المسمى حاليا مدائن صالح.

وهناك خلاف فى شبهرة النسب فإن البعض يضع إسم جابر بدلا من حاذر وبعضهم يجعل صالحا ابن عبيد الأول فى سلسلة النسب بدلا من عبيد الثانى الذى هو ولد آسف ابن ماشح ولو كان كذلك لكانت سلسلة النسب قصيرة جدا بالنسبة لسلسلة نسب هود ولوجب أن بسبق صالح هودا فى الزمن مع أن القرآن الكريم ينص على أن ثمود لاحقة لعاد قوم هود لقوله تعالى مخاطبا قوم صالح:

#### « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم في الأرض » . ( ٧٤ - الاعراف )

كما أن البعض يفسر كلمة خلفاء أى خلفا له أى بنوة وبذلك يجعلون ثمود أبنا لعاد . مع أن كلمة خلفاء لاتعنى بالضرورة البنوة . فإن عاد وثمود أولاد عم ولكن قبيلة ثمود عاشت إلى ما بعد هلاك عاد فهم من ناحية الزمان خلفوهم وخلفاء لهم .

كما أن بعضهم يتخذ من هذه الآية مبررا للقول بأن الأحقاف -- مكان عاد -- تقع فى الشمال الغربى للجزيرة العربية وبعد هلاك عاد كانت ثمود خلفا لهم فى المكان أيضا أو فى مكان مجاور . ويمكننا القول أيضا أن خلفاء لاتعنى بالضرورة شغل نفس المكان ، فالتأخر فى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

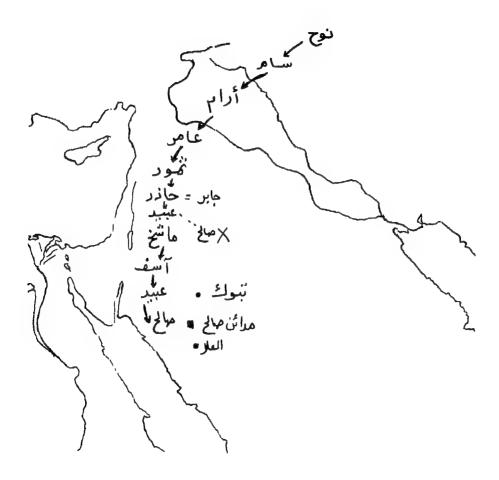

شكل ٣٦ - شجرة النسب وتسلسل أماكن الأبناء من سام إلى صالح عليه السلام

الزمان تكفى لأن توصف ثمود بأنهم خلفاء من بعد عاد.

ويقول بعض المستشرقين من أوربا أن أصل ثمود قوم من اليهود سكنوا تلك الناحية ولم يدخلوا فلسطين . وهذا خطأ فإن ثمود هلكت قبل خروج موسى من مصر بزمن طويل . وبدليل أن رجلا مؤمنا من آل فرعون قام حين كذبوا موسى يخوف قومه بأس الله وأنه يخاف عليهم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم .

ويدًعى أهل حضرموت أن ديار ثمود كانت من ضواحى عاد . وبذلك تكون ثمود خلفا لعاد في المكان أيضا . وتوجد في أرض حضرموت مدينة تسمى ثمود ، ولكن سبق أن قلنا إن خلفاء لاتستدعى بالضرورة أن يخلفوهم في المكان أيضا بل يكفى تأخر زمانهم ليكونوا خلفاء لهم ، ولو كانت خلافة مكانية أيضا لاستلزم أن يقال وبوأكم أرضهم . ولكن لأنها كانت خلافة زمانية فقط فقال خلفاء . كما أن المدة الزمانية بعد هلاك عاد ما كانت تكفى لقيام قوم آخرين في نفس الأرض ويتكاثروا حتى ليملؤوها . ولابد أن كارثة عاد ستظل في ذكراهم ، فكان يستلزم أن ينقضى زمن طويل حتى ينحرفوا إلى الكفر ويستدعى الأمر إرسال نبى آخر ، كل هذا ينفى أن ثمود كانت بحضرموت .

والرأى المرجح هو أن عاد كانت بحضرموت ، وثمود كانت في المنطقة المعروفة حاليا في الخرائط بمدائن صالح .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ، حدثنا صخر بن جويرة ، عن نافع بن عمر قال: لما نزل رسول الله على بالناس وهو ذاهب إلى تبوك ( في سنة تسعة من الهجرة ) نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب بها ثمود ، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور ، فأمرهم النبي على فأهرقوا القدور ، وعلفوا العجين الإبل ، ثم إرتحل بهم ، حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة . ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذّبوا وقال : « إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » .

وأمل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه .

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم ، عن أبى الزبير عن جابر قال: لما من رسول الله علله بالحجر قال: لاتسالوا الآيات فقد سالها قوم صالح فكانت – يعنى الناقة – ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعَتَوا عن أمر ربهم فعقروها ، فأخذتهم صيحة أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهم .

فهذه الأحاديث تؤكد أن الرسول عليه مر بها في طريقه إلى غزوة تبوك فهي في المكان

الموضيح بمدائن صالح بالخرائط الجغرافية ،

وكانت أراضى ثمود خصية . ولذلك كانت ثمود فى رفاهة حال . وكانت لهم ماشية كثيرة ، وجنات وعيون وافرة ، يستقون منها هم وماشيتهم وزرعهم . ولعلهم ظلوا على ديانة التوحيد – التى كان عليها سام وأبناؤه . واكنهم بعد فترة ضلوا الطريق ، وعبدوا الأصنام ، ومن الأصنام التى يقال إنهم عبدوها: نو الشرى – عمند – منوت – قيس – هبل.

وكانوا يبنون بيوتهم من الحجر والمدر فتنهدم بعد فترة فاتخنوا من الجبال بيوتا ، فنحتوا فيها وحذقوا صنعها وأتقنوها .

واصطفى الله منهم صالحا ليكون نبييا ومبلَّغًا لرسالة ربه إليهم . وكان من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا فهو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن حادر بن ثمود بن عامر بن آرام بن سام بن نوح عليه السلام .

وكانت دعوته ، مثل دعوة كل الأنبياء ، هي عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام .

« وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . (۱۲ الأعراف ، ۲۱ – مود )

« ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله » ، ( ٤٥ - النمل )

وذكَّرهم صالح بنعم الله عليهم قائلا:

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ، ويُّواكم في الأرض ، تتخذون سهولها قصورا ، وتنحتون الجبال بيوتا ، فاذكروا آلاء الله ولاتعثوا في الأرض مفسدين » (عالاعران)

وقال لهم إنه لايطلب منهم أجرا على هدايتهم إلى الله ، لأن أجره على الله.

« وما أسائكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين ، أتتركون في ماهاهنا آمنين في جنات عيون ، وزروع ونخل طلعها هضيم ، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ، فاتقوا الله وأطيعون ، ولا تطيعوا أمر المفسدين ، الذين يفسدون

فى الأرض ولا يصلحون » . ( ١٤٥ - ١٥١ الشعراء )

ومثل الكافرين في كل زمان إتهموه بالسحر:

« قالوا إنما أنت من المسحَّرين ، ما أنت إلا بشرُّ مثلنا » . ( ١٥٢ الشعراء )

واتهموه بالكذب ، واستنكروا أن يُخْتار هو لهذا الأمر من دونهم ، مع أنهم هم أشراف القوم ورؤساؤهم .

« كذبت ثمود بالنذر ، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ، إنا إذا لفى ضلال وسُعُر ، أَلَقَى الذَّكِر عليه من بيننا ، بل هو كذاب أشر ، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر » . ( ٢٣-٢٢ التر )

كالعادة كان أول من آمن به الضعفاء ورقيقى الحال ، وكذبه علية القوم ووجهاؤهم واستنكروا أن يؤمن هؤلاء الضعفاء بأن صالحًا رسول مرسل من رب العالمين ، ولعلهم استنكفوا أن يكونوا سواء مع هؤلاء الضعفاء ورقيقى الحال في الإيمان برسالة صالح ، فأعلنوا أنهم لا يؤمنون بصالح ولا برسالته.

« قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استُضعفُوا لِمَنْ آمن منهم ، أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه ، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ، قال الذين إستكبروا ، إنا بالذي آمنتم به كافرون » .

وألح في دعوتهم.

« قالوا یامنالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا » ، (77 - 40.)

وكنت من أوسطنا نسبا وحسبا ، وكان هناك أمل أن تصبح من الكبراء والرؤساء ، لولا أنك أتيت بهذا الذي تدعوا إليه.

« أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب ، قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ، وأتانى منه رحمة قمن ينصرنى من الله

وأكثر مايجعل الإنسان متكبرا جبارا في الأرض هو أن يعتقد أنه ليس هناك حساب في حياة أخرى ، وأن الحياة هي هذه الحياة الدنيا ولاشيء غيرها ، فذلك يجعله يريد أن يستزيد من نعيمها وترفها ، فيروح يجمع الأموال من هنا وهناك ، من حلال وحرام ، فكل مال تصل إليه يده هو ماله . حتى لو كان إغتصابا من مال الأخرين . فالقوة هي الحق في عرفه . ويريد أن يستزيد من ترف حياته ، ولو على حساب إتعاس الآخرين . وهكذا يعيث في الأرض فسادا ، ولا يعتقد في جبار عادل يحاسبه على أعماله ، سواء في الدنيا أو في حياة آخرة ، ولو كان الناس كلهم هكذا لكان هذا صراع الغاب ، القوى يأكل الضعيف ويسود البؤس ويكثر الصرعي . ولا فرق حينئذ بين بني البشر والوحوش ، وكان هذا حال ثمود قوم صالح . وحكى القرآن عنهم: إذ جاء بعد سرد قصة نوح عليه السلام قوله تعالى:

«ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ، فأرسلنا فيهم رسولا أن إعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ، ماهذا إلا بشر مثلكم ، ياكل مما تأكلون ، ويشرب مما تشربون ، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لماسرون ، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ، هيهات هيهات لما توعدون ، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومانحن بمبعوثين ، إن هو إلا رجل إفترى على الله كذبا ، ومانحن له بمؤمنين ، قال رب أنصرني بما كذبون ، قال عما قليل ليصبحن نادمين » .

إلى هنا والكلام ينطبق أيضا على عاد قم هود فهم كانوا بعد قوم نوح ولكن ما يجعَلُ الكلام ينطبق على ثمود هو تكملة الآيات وقوله تعالى:

« فأخذتهم الصبيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين » . (١١-النبنين)

فإن من أهلكوا بالصيحة هم ثمود قوم صالح ، وقول قرنا في أول الآيات لاتعنى بالضرورة الخلفاء المبشرين ، بل إن آخرين في قوله « قرنا آخرين » بصيغة الجمع تدل على أن قرنا تعنى قرونا ، وتدل على البعد بعض الشيء عن عهد نوح عليه السلام.

فلما ألح عليهم صالح بالدعاء والتبليغ ، وأكثر عليهم التخويف والتحذير ، سالوه أن يريهم آية وأن يأتى بمعجزة تكون مصداقا لما يقول فقال: اللهم أرهم آية ليعتبروا بها . ثم سالهم أى آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا ، وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم فى يوم معلوم من السنة ، فتدعو إلهك فإن استجيب لك اتبعناك ، وقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة هناك — ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها وتعنتوا فيها ، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا — فإن فَعلْتُ ذلك صدقناك وأمنًا بك . فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إن فعل ذلك صدقوه وأمنوا به . ثم إن صالحا عليه السلام ، فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إن فعل ذلك صدقوه وأمنوا به . ثم إن صالحا عليه السلام ، صلى ودعا الله بذلك ، فتمخصت الصخرة ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما سألوه ، لايعلم مابين جنبيها إلا الله تعالى عظمًا ثم نتحت سقبا ( فصيلها أى جوفاء وبراء كما سألوه ، لايعلم مابين جنبيها إلا الله تعالى عظمًا ثم نتحت سقبا ( فصيلها أى من بين من آمنوا به رجل يسمى جندع ، وكان من أشرافهم ، ودعا بقية الرؤساء ليؤمنوا فلم من بين من آمنوا به رجل يسمى جندع ، وكان من أشرافهم ، ودعا بقية الرؤساء ليؤمنوا فلم يلبوه.

وكان تحقيق هذه المعجرة إختبارًا لصدقهم في ماوعدوا به من الإيمان إن تحققت .

« إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر » . . . . . . . . . كل شرب محتضر » .

فلما خرجت الناقة قال صالح:

وأضاف الناقة إلى الله ، إضافة تشريف وتعظيم ، ولأنها كانت معجزة الله حققها لهم إذ سنالها ، دليلا على صدق دعوته.

فمكثت الناقة ومعها سقبها في أرض ثمود ، ترعى الشجر وتشرب الماء - وكانت تُرِدُ الماء يوما ولهم يوم،

« قال هذه ناقة لها شرب ، ولكم شرب يوم معلوم » . ( ١٥٦ – الشعراء )

قالوا فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فيرتفع الماء إليها. فما ترفع رأسها إلا وقد شريت جميع مافيها ، ولا تدع قطرة ماء في البئر ، ثم تروح عليهم فيحلبون من لبنها ماشاء افيشربون ويدخرون ويملأون أوانيهم فإذا كان الغد من يومهم ، تكون البئر قد إمتلات فيشربون ماشاء ويدخرون ماشاء قدر كفايتهم ، وكانوا من ذلك في سعة ودعة.

وكانت الناقة فى الصيف إذا هبط الحر تطلع ظهر الوادى ، فتهرب منها أغنامهم وبقرهم وإبلهم ، وتهبط إلى بطن الوادى فى حره ، وإذا كان الشتاء سبقت الناقة فى بطن الوادى فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادى فى البرد ، فأضر ذلك بمواشيهم ، وكان ذلك من الله تعالى هو البلاء والاختبار ، فكبر ذلك عليهم ، فأجمعوا على عقر الناقة.

وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين أن إمرأتين من ثمود ، إسم إحداهما صدوق ، وكانت ذا حسب ومال ، وكانت تحت رجل ممن أسلم ففارقته ، فدعت ابن عم لها يقال له مصرع بن مهرج ، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة . وإسم الأخرى عنيزة ، وكانت عجوزا كافرة ، فعرضت بناتها الأربع على رجل يُدعى قدار بن سالف ، إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء . فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فإستجاب لهم سبعة أي بناتها قسعة وهم المذكورون في قوله تعالى :

« وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولايصلحون » . (٤٨ - النبل)

فانطلقوا يرصدون الناقة ، فلما صدرت من وردها أى ارتوت ، كمن لها مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها ، وشد عليها قدار بن سالف السيف فى عرقوبها ، فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة ، تُحذَّر ولدها ، ثم طعنوها فى لبتها فنحروها.

وإنطلق فصيلها فصعد جبلا منيعا ، ويقال إنه دخل في صخرة فغاب فيها ، ويقال إنهم إتبعوه فعقروه أيضا.

« فنادوا مناحبهم فتعاطى فعقر » . ( ٢١ - النس )

« إذ إنبعث أشقاها ، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها » ، وقال محمد ابن اسحق ، حدثنى يزيد بن محمد بن خيثم ، عن محمد بن كعب ، عن يزيد بن عمار بن ياسر قال ، قال رسول الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

وقال تعالى:

« فعقروا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ، وقالوا ياصالح إنتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » .

وبلغ الخبر صالحا عليه السلام بأنهم عقروا الناقة ، فجاء هم وهم مجتمعون ، فلما رأى الناقة بكى ، وقيل كان قتلهم الناقة يوم الأربعاء ، فقال لهم: تمتعوا ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب ، بما إنتهكتم من حرمة الله . فراحوا يهزؤون منه ويستنجزونه ما أوعدهم به من العذاب ، فأخبرهم أن آية هلاكهم أنهم يصبحون وجوههم مصفرة ، وفي اليوم التالي تكون وجوههم مُحمرة ، وفي اليوم الثالث تكون وجوههم مُحمرة ، ثم يأتيهم العذاب.

د فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكثوب » . (٥٠ - مرد )

وبندم بعضهم على قتل الناقة ، ولكن ماذا يجدى الندم وقتئذ!!

د فعقروها فأصبحوا نادمين » ( ١٥٧ - الشعراء )

ولما أمسى أولئك التسعة رهط ، عزموا على قتل صالح ، وقالوا إن كان صادقا عجلناه قبلنا ، وإن كان كان التسعة رهط ، عزموا على قتل صالح ، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته.

فلما أرادوا تنفيذ عزمهم جأءوا إلى صالح يرصدون الفرصة للإيقاع به وأهله . فأهلكهم الله ، فيا أراد أن الملائكة دمغتهم بالحجارة فأهلكتهم . وأراد قومهم قتل صالح لأنهم إتهموه بقتلهم فمنعه قومه.

وقال البيضاوى: رُوى أنه كان لصالح مسجد فى شعب ( الشعب هو الطريق بالجبل ) يصلى فيه ، فقالوا: زعم أنه يفرغ منا فى ثلاث - أى بعد ثلاثة أيام - فلنفرغ منه ومن أهله

قبل الثلاث ، فذهبوا إلى الشعب ، فوقعت عليهم صخرة فماتوا ، واتَّهَمَ قومهم صالحا بأنه هو الذي قتلهم ، وأرادوا قتله فمنعه أهله.

« قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوانً لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لمادقون ، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون ، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لأية لقوم يعلمون ، وأنجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون » ، ( ١٤-٣٥ النمل )

وقالوا في تفسير التسعة رهط - الذين يفسدن في الأرض ولايصلحون ، والذين أزمعوا قتل صالح - قصة أخرى.

قال الثعلبي – قال السدى وغيره: أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة ، فقال لهم ذلك ، فقالوا ماكنا لنفعل ذلك فقال لهم: إنه سيولد فى شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه ، فقالوا لاجرم ، لايولد لنا ولد فى هذا الشهر إلا قتلناه ، فولد لتسعه منهم فى ذلك الشهر تسعة بنين فذبحوهم ، وولد للعاشر ابن فأبى أن يذبح إبنه ، وكان بكره ، لم يولد له قبل ذلك شىء ، وكان ابن العاشر أزرق أحمر ، ونما نموا سريعا ، وكان إذا مر بالتسعة ورأوه ندموا على ذبح أولادهم ، وقالوا لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا . وغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم ، فأقسموا بالله لنبيتنة وأهله (وييت الشيء عمله ليلا أو دبره ليلا أو فكر فيه ، وبيت القوم أوقع بهم ليلا بغته ) أى أقسموا بالله ليهاجمونه ليلا ويقتلونه . وحتى ينفوا عن أنفسهم هذه الفعلة ، قالوا: نخرج فنرى الناس أنا قد خرجنا لسنفر فناتى الغار فنكمن فيه ، حتى إذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فنقتله ، ثم نرجع إلى الغار فنكمن فيه ، ثم ننصرف بعد ذلك إلى رجالنا ونعود فنقول لوليه « ماشهدنا مهلك أهله » فيصدقوننا لأنهم يظنون ، ورأونا ، قد خرجنا في سفر.

وكان صالح لاينام الليل فى القرية معهم ، بل كان يؤى إلى مسجد يقال له مسجد صالح يبيت فيه فى الليل . فإذا أصبح أتاهم ووعظهم . فإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيه ، قيل: فلما دخلوا الغار وأضمروا أنهم يخرجون إليه بالليل فيقتلونه ، سقطت عليه صخرة من الجبل فقتلتهم ، وانطلق رجل ممن كان قد إطلع على ذلك إلى الغار فإذا هم قتلى ، فرجع يصيح فى القرية: ياعباد الله ، ماقنع صالح أن أمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم ، فأراد القوم قتل صالح فمنعه أهله وشيعته.

وبعضهم يروى هذه القصة قبل قتل الناقة وأنه بسبب هلاك هؤلاء التسعة ، أجمع الباقون

على قتل الناقة.

قيل إن عقر الناقة كان يوم الأربعاء وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام ، ثم أصبحوا في اليوم التالي وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة ، ثم أصبحوا في اليوم الثالث – السبت – ووجوههم مسودة ، فلما أمسوا نادوا ، ألا قد مضني الأجل ، فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب لايدرون كيف يُفعَل بهم ، ولا من أي جهة يأتيهم العذاب ، فلما أشرقت الشمس جاءتهم صبيحة من السماء من فوقهم ، ورجعة شديدة من أسفل منهم ، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات ، وأصبحوا في دارهم جاثمين ، جثثا لا أرواح فيها ولا حراك.

« فعقروا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ، وقالوا ياصالح إئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ، فأخذتهم الرجفة ، فأصبحوا في دارهم جاثمين ، فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ، ونصحت لكم ، ولكن لاتحبون الناصحين » .

« فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكنوب ، فلمًا جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ ، إن ربك هو القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ، كأن لم يقنوا فيها ، ألا إن ثمود كفروا ربهم ، ألا بعدا لثمود » . ( ١٥-١٠ مرد )

« فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ، فكيف كان عذابى ونذر ، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر » . ( ٢٩-٣١ التمر )

« فأخذتهم الصيحة مصبحين ، فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » (٨٣-١٨١١مجر)

ولعلهم ظنوا أن بيوتهم - وهي منحوته في الجبال تحميهم إن كان عذاب الله ريحًا صرصرا كالريح التي أهلكت عاد ، ولعلهم ظنوا أن يسدوا أبواب البيوت بصخرة تحجب عنهم الريح ، وفاتهم أنهم مهما ظنوا أنهم في بيوتهم آمنين ، فإن عذاب الله واقع بهم لا محالة ، وكانت الصيحة والصوت العظيم الذي تنتشر وتتسلل موجاته لأي مكان فتميتهم - وقد يرى البعض أن

الموجات الصوتية هي التي أماتتهم ، وخاصة أننا نرى في عصرنا أن الموجات الصوتية تستخدم في الطب لتفتيت حصوات الكلي ، ولكن الرأى السليم هو أن الصيحة ما كانت إلا تعبيرًا عن أمر الله – وكان أمر الله هو هلاكهم ، وعبر عنها القرآن الكريم في مكان آخر بالرجفة في قوله تعالى:

« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » ، ( ٧٨ الاعران )

وعبر عنها القرآن الكريم مرة ثالثة بالصاعقة في قوله تعالى:

« وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم المساعقة وهم ينظرون ، فما استطاعوا من قيام وماكانوا منتصرين » .
(۱۲-۱۵ الذاريات)

وفى قوله تعالى : « قَإِنْ أَعرضوا فقل أنذرتكم صناعقة مثل صناعقة عاد وثمود » . (١٣ نصلت )

وفي قوله أيضا:

« وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . (١٠-١٨ نصلت )

وعبر عنها القرآن الكريم مرة رابعة بالطاغية في قوله تعالى:

« وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية » ، ( ه الماتة )

وقيل في تفسير الطاغية ، هي الصيحة وأن أثرها يطغى على المكان والأماكن المجاورة ، وقالوا الطاغية هي الذنوب – أي أهلكوا بذنوبهم – وقال الله تعالى :

« كذبت ثمود يطفواها » (١١ - الشبس )

أى كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى ، وأهلكوا بالطاغية أى بسبب

هذا الطغيان . وقيل بسبب الطاغية الذي قتل الناقة ووافقوه على فعله.

وقال الأستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء ما ملخصه أن الصاعقة عبارة عن استفراغ كهربائي يحصل بين كهربائيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب في سحابتين أو بين سحابة موجبة والأرض وهي سالبة فتنتج شرارة كهربائية هي البرق . يصحبة تدافع الهواء في موجات تسبب صوتا هو الرعد ، وقال في النهاية – فهلاك ثمود كان بظاهرة من هذه الظواهر المنتجة للصواعق . وقد أثار هذا القول لجنة ألفت بأمر شيخ كلية أصول الدين . وقالوا إنه قد استبعد على قدرة الله إيجاد الصاعقة من غير تلك الأسباب المعتادة ، إذ أنهم فسروا قوله هذا على أن هلاك ثمود لم يكن بمعجزة بل كان بصاعقة – قد تكون شديدة إلا أنه يحدث مثلها في الطبيعة في أحيان كثيرة.

ورد هو على رأى اللجنة ردا به إصرار على رأيه ثم راح يحاسبهم على ماجاء من أقوال المفسرين القدماء ، فى وقت لم يكن فيه العلم قد تقدم ولم تكن ظاهرة البرق والرعد والصواعق قد فُهمت أسبابها ولا كيفية حدوثها ، وكان إجتهاد المفسرين فى ذلك الوقت أن قالوا: الرعد ملك مُوكل بالسحاب ، معه كرُّ من حديد يسوقه من بلد إلى بلد كما يسوق الراعى إبله ، فكلما خالف سحاب صاح فرجره ، فالذى يُسمع هو صوت اللك . وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إذا اشتد غضب الرعد الذى هو الملك ، طار النار من قيه وهى الصواعق . وقالوا إن البرق هو ضرب الملك الذى هو الرعد للسحاب بمخراق من حديد.

وكان الزمخشرى أقرب إلى الحقيقة فى تفسيره إذ قال: الرعد الذى يُسمع من السحاب هو أجرام (أى أجزاء) السحابة تضطرب وتنتفض إذا حدّتها أى ساقتها الريح . والصاعقة قصفة من رعد تنتفض منها شقة من نار لطيفة لاتمر بشىء إلا أتت عليه ، إلا أنها مع حدِّتها سريعة الخمول ، على أنها متى سقطت على نخلة عالية أحرقت أعاليها.

من هذا نرى أن المفسرين كانوا يجتهدون حسب ماهو متاح لهم من العلم والمعارف ، فقد تغير تفسيرهم من أن هناك ملك موكل بالسحاب إلى إصطكاك أجزاء السحابة ببعضها وهو قريب جدا من التفسير الحالى الذى يقول إن بعض أجزاء السحابة يكون ذا شحنة كهربائية موجبة ، وشحنة جزء آخر سالبة . ويحدث تفريغ كهربائي بينهما فتحدث ومضة كهربائية هي البرق ، وذبذبات الهواء التي تصاحبها يصدر عنها صوت الرعد ، وإن كان التفريغ الكهربائي بين سحابة موجبة والأرض التي هي سالبة انقضت الشرارة الكهربائية من السحابة إلى الأرض وكانت الصاعقة . ذلك هو التفسير العلمي.

تلك هي الظاهرة الطبيعية لحصول الصاعقة ، ونحن نرى في عصرنا صواعق تنقض على الأرض فتحرق بيتا أو تقتل إنسانا أو حيوانا ، ولكن المعجرة أن تحدث صيحة أو رجفة يعقبها

هلاك جميع الكافرين من ثمود وينجو المؤمنون وتبقى مساكنهم قائمة ، ولا توجد صاعقة من الظواهر الطبيعية تقتل الأشخاص دون أن تحترق بيوتهم ، والصاعقة العادية تقتل الشخص إذا أصابته وهو بالعراء ، أما إذا كان داخل البيت فإن أعلا البيت هو الذي يتلقى الشرارة الكهربائية الحارقة . ويكفى أن يوضع عامود معدنى مدبب فوق المبنى ليتلقى هذه الشرارة وهو مايسمى بمانع الصواعق – ليحمى البيت من الاحتراق.

ولكن صاعقة ثمود أهلكتهم ولم تحرق بيوتهم فأصبحو فيها جاثمين وبلك بيوتهم خاوية ، لم تحترق فهى إذن « صاعقة » غير عادية كما أنه لاتوجد صاعقة عادية تُفَرَّق بين المؤمن والكافر ، كما أن التعبير بالصاعقة مرة وبالرجفة مرة ثانية وبالصبيحة فى مرة ثالثة ، كلها تدل على حدوث شىء واحد ، هو أمر الله لهم بالهلاك ، وما دام قد أتى أمر الله فليس لنا أن نبحث فى تفسير كيفية حدوثه ، فلا هو تفريغ كهربائى مثل صواعقنا ولا هو رجفة شديدة كما يحدث فى الزلازل ولا هو تضاغط موجات صوتيه كما يحدث فى انفجار أو صبيحة شديدة ، بل هو أمر الله قد أتاهم.

وكما جاء في القاموس المحيط والمعجم الوسيط - فإن الموت وكل عذاب مهلك يُعَبِّرُ عنه بالصاعقة - ويمكن إضافة أنها الشيء يحدث فجأة وعلى غير توقع ، كقوله تعالى:

« ونقح في الصور ، قصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » .
 النمر ) .
 وقوله تعالى عن الساعة: « لاتأتيكم إلا بغتة » .

فنفخة الصور التى تصعق كل من فى السموات والأرض شىء من أمر الله لاندرى كنهه. كذلك الصيحة التى أهلكت ثمود ، كانت شيئا من أمر الله ، ليهلك الكافرين ، وحدث ذلك فجأة وعلي غير توقع منهم ، فكأنهم صعقوا ، فكانت صيحة ورجفة ، جاءت فجأة كالصاعقة . فكانت جزاءا لما ارتكبوا من طغيان وتكذيب لنبيهم.

قالوا ، ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة ، فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء ، فأتت حيا من العرب فأخبرتهم بما رأت وماحل بقومها واستسقتهم ماء وبعد ما شربت ماتت.

ويقال أيضا إن رجلا كافرا من قومهم كان في الحرم ، فمنعه حرم الله من العذاب ، فلما خرج من حدود الحرم أصابه ما أصاب قومه فمات . ويقال إن إسمه أبو رغال ، ويقال إنه أبو

ڻقيف.

وعن محمد بن اسحق في السيرة ، عن اسماعيل ابن أمية ، عن بجير بن أبي بجير ، سمعت عبد الله بن عمرو ، سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: إن هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف ، وكان من ثمود ، وكان بالحرم يدفع عنه العذاب ، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه ، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه ، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن ، هكذا رواه أبو داوود من طريق محمد ابن اسحق ، قال الحافظ أبو الحجاج المزى رحمه الله هذا حديث حسن ، وقال يحيى بن معين ولم أسمع أحدا روى عنه غير اسماعيل بن أمية ، فيُخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث.

« فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لاتحبون الناميحين » .

كان هذا خطاب صالح عليه السلام لقومه بعد هلاكهم ، وقد أخذ في الذهاب عن مُحلِّتهم إلى غيرها.

وقال بعض المفسرين إن صالحا والذين آمنوا معه ذهبوا بعد هلاك قومهم - إلى ناحية الرملة من فلسطين.

ويقول أهل حضرموت إنهم ذهبوا إلى حضرموت وأقاموا بها ، ويقولون إن أصلهم من تلك الناحية وأنهم فصيلة من أهل الأحقاف ، وهناك قبر يزعمون أنه لصالح ، وقرية يسمونها ثمود.

وقال آخرون إنهم أقاموا في ديارهم بعد هلاك قومهم.

وقال آخرون إنهم ذهبوا إلى مكة وأقاموا بها إلى أن ماتوا وقبورهم غربي الكعبة،

وأرجح الأقوال هو أنهم ذهبوا إلى الرملة ونواحى فلسطين لأنها أقرب بلاد الخصب إليهم ، كذلك لو قبلنا ماسبق أن أوضحناه في شكل ٣١ عن الطريق التي سلكته القبائل من نسل أرام في ارتحالها حتى وصلت إلى الحجر لكانت قبيلة الأب والجد - عبيد وآسف - موجودتان في هذه الناحية . ومن المنطقى أن يلجأوا إليها بعد هلاك قومهم.

وجاء في تفسير الألوسي أن الذين نجوا مع صالح كانوا مائة وعشرين أما الهالكون فكانوا خمسة آلاف. وتكاثر الثموديون الناجون من الهلاك في هذه المنطقة من شمال غرب الجزيرة العربية – غير بعيد من الحجر – وظلوا يعرفون باسم الثموديون حوالي الألف عام بعد ذلك ، والكتابات الأشورية منذ القرن الثامن قبل الميلاد يأتي فيها ذكر الثموديين ، ويقول الدكتور محمد بيومي مهران في كتابه – إن الملك سرجون الثاني ( ٧٢٧–٥٠٥ ق.م ) يذكرهم بين من تحدث عنهم من قبائل خاض غمار الحرب ضدها ، وقد دعاهم باسم تامودي Tamudi - Thamudi بانه يذكر

كذلك أنه هجّرهم إلى السامرة من بين من هجّر من شعوب . ويقول الملك الأشورى فى كتاباته: طبقا لوحى صادق من أشور إلهى ، قضيت على قبائل تامودى ، والعرب الذين يعيشون بعيدا فى الصحراء والذين لم يكونوا قد جاءا بجزاهم ، سبيت الأحياء منهم ونقلتهم إلى السامرة.

وقصة التهجير هذه بدأت بعد أن نجح الملك الأشوري في القضاء على إسرائيل واحتلال العاصمة السامرة في أخريات عام ٧٢٧ ق.م وهجّر سكانها إلى أنحاء مختلفة من الإمبراطورية الأشورية – وهو مايعرف بالسبى الأشوري ، وأتى بقوم أخرين من بلاد كان قد إستولى عليها ليحلُّوا محلهم . ومن بين هؤلاء كان الثموديون ، أتى بهم وأسكنهم السامرة كما جاء في كتاباته.

أما مدائن صالح نفسها فقد سكنها بعد مدة ، أقوام أراميون ، ووُجدت كتابات أرامية على بعض القبور بتلك الأنحاء . ويقول جرجى زيدان في كتابه - العرب قبل الإسلام - إن مدائن صالح « الحجر » دخلت قبل الميلاد في حوزة النبطيين Nabatians (اسمهم مشتق من نسبتهم إلى نابت - أحد أنباء اسماعيل عليه السلام كما سيجىء فيما بعد) . ووُجدت أيضا قبور عليها كتابات بالحرف النبطى وتاريخه حوالى الميلاد ، أشهرها قبر الباشا ونقش على حجر عليه مايلى: هذا القبر الذي بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة ابنتها لانفسهم وذريتهم ، في أشهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين ، محب نو الشرى واللات وعمند ومنوت وقيس ، تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يخرج منه جثة أو عضوا أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتها ..

ويتضع من هذه الكتابة أن الأقوام كانوا يعبدون الأصنام ومنهم نو الشرى - اللات - عمند - منوت - قيس.

وهكذا عاد الضلال ليكتنف هذه المنطقة مرة أخرى ، ولزم أن يبعث نبى آخر ليرفع حجب الظلام ويعيد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد.



## المراجع

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ تبويب أى القرآن الكريم من الناحية الموضوعية دكتور أحمد ابراهيم مهنا أربعة أجزاء ١٩٧٠ مطابع دار الشعب عن كتاب وضعه باللغة الفرنسية چول لابوم وترجمه محمد فؤاد عبد الباقي سنة ١٩٢٤.
- ٣ تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى أربعة أجزاء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان 19۸٠.
- ٤ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للعلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى ثلاثون جزءً إدارة الطباعة المنيرية محمد منير الدمشقى ١٩٣٠.
- ه الكتاب المقدس المهد القديم والعهد الجيد مترجم من اللغات الأصلية دار الكتاب
   المقدس في الشرق الأوسط.
- 7 محمد رسول الله والذين معه عبد الحميد جودة السحار 7 جزء دار مصر للطباعة.
  - ٧ قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار منشورات دار مكتبة الهلال بيروت ١٩٩١.
- ٨ قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس لابن اسحق أحمد بن محمد بن ابراهيم
   النيسابورى المعرف بالثعلبى مطبعة الأنوار المحمدية القاهرة.
- ٩ البداية والنهاية أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى دار الريان للتراث ١٩٨٨ ثمانية أجزاء.
  - ١٠ أنبياء الله أحمد بهجت دار الشروق ١٩٩٣ الطبعة العشرون.
    - ١١ الروح ابن القيم السلام العالمية للطباعة والنشر.
    - ١٢ الله عباس محمود العقاد كتاب الهلال العدد ٢٠٧ يونيو ١٩٦٨.
- ١٣ الألوهية وفكر العصر: حامد عوض الله المركز الثقافي الجامعي سلسلة كتب الدراسات العلمية القاهرة ١٩٧٦.
- ١٤ الديانة المصرية القديمة: تأليف ياروسلاف تشرنى ترجمة دكتور أحمد قدرى مشروع المائة كتاب وزارة الثقافة ١٩٨٧.
- ١٥ ديانة مصر القديمة: تأليف أدولف إرمان ترجمة الدكتورين عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكرى وزارة المعارف العمومية ادارة الترجمة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
- ١٦ تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوني بقلم الاستاذ محمد شفيق غربال مكتبة النهضة العربية.

- ١٧ مصر في العصور القديمة: تأليف ابراهيم نمير سيف الدين زكى على أحمد نجيب
   هاشم مكتبة مدبولي ١٩٩١.
- ١٨ الشرق الأدنى القديم دكتور عبد العزيز صالح الجزء الأول مصر والعراق الطبعة الرابعة مكتبة الأنجلو المصربة ١٩٩٠.
- ١٩ حضارة مصر القديمة وآثارها دكتور عبد العزيز صالح الجزء الأول مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي مكتبة الأنطق المصرية ١٩٩٢.
- ٢٠ دراسات تاريخية من القرآن الكريم الدكتور محمد بيومي مهران أربعة أجزاء دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ١٩٩٥.
- ۲۱ مؤلفات جرجى زيدان العامة المجلد ۱۰ العرب قبل الإسلام دار الجيل بيروت ۲۱ ١٩٨٠.
- ٢٢ من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن رؤوف أبو سعده الجزء الأول والثاني دار
   الهلال ١٩٩٣ ١٩٩٨.
- ٢٣ معالم تاريخ الانسانية هـ . ج. ويلز ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد أربعة أجزاء
   الهيئة المصرية العامة الكتاب ١٩٩٤.
- ٢٤ الأطلس العربي وزارة التربية والتعليم جمهورية مصر العربية الاصدار الثامن –
   ١٩٨٩.
- ٥٦ الأنهار العظيمة في العالم: تأليف أن تيرى هوايت ترجمة العميد محمد عبد الفتاح
   ابراهيم سلسلة كل شيء عن العدد ١٧ دار المعارف بمصر ١٩٩٦.
- 26. Man, Civilisation & Conquest.Argaret Sharman.World span 1. Evans Brothers Ltd.London, Third impression, 1973.
- 27. Atlas of World History. 3 parts Colin & Sarah McEvedy. Jarrold & Sons Ltd., Norwich London 1970.
- 28. Philips New School Atlas of Universal History. Ramsay Muir & George Philip. 14th edition. George Philip & Sons Ltd. London, 1939.



## هذا الكتاب

تُذْكرُ قصص الأنبياء – عليهم السلام – في سبور عدَّة من القرآن الكريم وهو ليس بتكرار كما قد يُظنُّ لأول وهلة ، وإنما هي نظرات متعددة من زوايا مختلفة لإلقاء الضوء في كل مرة على شيء جديد، فمرة يكون التركيز على مبدأ التوحيد. ومرة ثانية تُذكر عاقبة المكنبين ، وفي ثالثة توضيح لثواب المؤمنين ، وهذه النظرات من زوايا متعددة تؤدي إلى تجسيد الحدث أمامنا ، فكأننا نعاصره ، ونعيشه بكل وقائعه ونتفاعل مع عناصره ، ونستجيب للعبرة المقصودة ، والقيمة المستهدفة ،

وإضافة الخلفية التاريخية يزيد من حيوية المشهد: أين عاش الأنبياء ؟ وما موقع بلدانهم على الخريطة الجغرافية ؟ إلى أين ارتحلوا؟ وأى الطرق سلكوا ؟ مَنْ قومُهم ؟ ومَن الملوكُ الذين عاصروهم ؟ . . .

هذا البعد التاريخي هو الجديد الذي أضافه هذا الكتاب.

لم يكن الأمر سهلا ... ممالك تزول، وأخرى تنشأ مكانها وتزدهر ... مدن تندش، وأخرى على أنقاضها تُبنى وتَعْمُر ... وتتغير أسماء الدول وأسماء المدن على مر العصور والأزمنة ... ومن جراء ذلك زاد حجم المعلومات، فاستحال أن يَضمُ مجلاً واحد قصص جميع الأنبياء، فصدر هذا الجزء، وبإذن الله تصدر الأجزاء الأخرى تباعاً . ولا يمكن التكهن بعدد الأجزاء الباقية، فإن النهج الذي يسير عليه هذا الكتاب – وهو التوثيق التاريخي للأحداث – يوجب أن تستوفى الموضوعات حقها من البحث والتحقيق والتدقيق.

وأرجو من الله العون والتوفيق.

المؤلف